

## أسماء اللَّه الحسني



## مقدمة أسماء الله الحسنى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، على وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

يقول الله ﴿ لَكُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللَّهَ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

ويقول النبي ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَيْ اللَّهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِيهِ فَيْ اللَّهُ لَا إِلَهَ رَجُلًا يَدْعُو وَهُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ). قَالَ: فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ قَالَ: هِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى »(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، أبو داود، والترمذي واللفظ له، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ»(١).

ولذا، فإن معرفة أسماء الله وصفاته؛ توجب حبَّه، وخوفه، ورجاءه، وقد قيل: (من كان بالله أعرف كان منه أخوف).

وأثنى الله على العلماء بقوله: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُ اللَّهُ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨] لأنهم أعلم الناس بأسمائه، وصفاته، وأمره، ونهيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَخْلَتُهُ: (قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَابِهِ الْاَعْرَاف: ١٨٠]. فَأَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى مِثْلُ: الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَالْغَفُورِ الرَّحِيمِ، فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ هِيَ أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى، وَهِيَ إِذَا ذُكِرَتْ فِي الدُّعَاءِ وَالْخَبَرِ يُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّى، إِذَا قَالَ: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ وَالشَّعْرَاء: ٢١٧] فَالْمُرَادُ الْمُسَمَّى، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَكَلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي هِيَ أَقْوَالٌ؛ كَمَا فِي سَائِرِ الْكَلَامِ: كَلَامِ الْخَالِقِ وَكَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ) (٢).

ويقول شيخ الإسلام أيضًا: (وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَرِيقَتَيْنِ، فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: إِنَّ أَسْمَاءَهُ سَمْعِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَلَا يُسَمَّى إِلَّا بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ، فَإِنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ وَالِاتِّبَاعِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا صَحَّ مَعْنَاهُ فِي اللَّغَةِ، وَكَانَ مَعْنَاهُ ثَابِتًا لَهُ، لَمْ يَحْرُمْ تَسْمِيَتُهُ بِهِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْنَا ذَلِكَ، فَيَكُونُ عَفْوًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، وضعفه الإمام الألباني كَثْلَلْهِ.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۱/۲).

وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ؛ وَهُوَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يُدْعَى بِالْأَسْمَاءِ، أَوْ يُخْبَرَ بِهَا عَنْهُ. فَإِذَا دُعِيَ لَمْ يُدْعَ إِلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَيِهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّعْرَافِ: ١٨٠].

وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ فَهُوَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ؛ فَإِذَا احْتِيجَ فِي تَفْهِيمِ الْغَيْرِ الْمُرَادَ إِلَى أَنْ يُتَرْجَمَ أَسْمَاؤُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمٍ لَهُ مَعْنَى صَحِيحٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَرَّمًا)(١).

وقال ابن القيم كَثَلَتْهُ: (فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ: أَحَبَّهُ لَا مَحَالَةَ)(٢).

وقال ابن القيم أيضًا: (وَمَنْ وَافَقَ اللَّهَ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةُ إِلَيْهِ بِزِمَامِهِ، وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى رَبِّهِ، وَأَدْنَتْهُ مِنْهُ، وَقَرَّبَتْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَصَيَّرَتْهُ مَحْبُوبًا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُّحَمَاءَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ، عَلِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ، عَلِيمٌ يُحِبُّ الْعُلَمَاءَ)".

وقال أيضًا: (ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبرِّ والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت، ولما كان سبحانه يحب أسماء وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٥/٧).

<sup>(</sup>۲) الجواب الكافي (۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (١/ ٧٧).

إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه، لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته، وتعدّيه طوره وحدّه، وهذا خلاف ما تقدم من الصفات؛ كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية؛ بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعدّ طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية، والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكلّ صفة كمال، منزه عن كلّ نقص، له كلّ ثناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كلّ فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظّم ذو الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلقه، وعلى كلّ ما أمر به وشرعه.

ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقر آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته بها ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته)(١).

وقال رَظِّرَاتُهُ أَيضًا: (فَالْإِيمَانُ بِالصِّفَاتِ وَمَعْرِفَتُهَا، وَإِثْبَاتُ حَقَائِقِهَا، وَتَعَلَّقُ الْقَلْبِ بِهَا، وَشُهُودُهُ لَهَا: هُو مَبْدَأُ الطَّرِيقِ وَوَسَطُهُ وَغَايَتُهُ، وَهُو رَوحُ السَّالِكِينَ، وَحَادِيهِمْ إِلَى الْوُصُولِ، وَمُحَرِّكُ عَزَمَاتِهِمْ إِذَا فَتَرُوا، وَمُثِيرُ هِمَهِمْ إِذَا قَصَرُوا، فَإِنَّ سَيْرَهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّوَاهِدِ، فَمَنْ كَانَ لَا شَاهِدَ هِمَمِهِمْ إِذَا قَصَرُوا، فَإِنَّ سَيْرَهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّوَاهِدِ، فَمَنْ كَانَ لَا شَاهِدَ

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١/ ١٢٩).

لَهُ فَلَا سَيْرَ لَهُ، وَلَا طَلَبَ وَلَا سُلُوكَ لَهُ، وَأَعْظَمُ الشَّوَاهِدِ: صِفَاتُ مَحْبُوبِهِمْ، وَنِهَايَةُ مَطْلُوبِهِمْ، وَذَلِكَ هُوَ الْعَلَمُ الَّذِي رُفِعَ لَهُمْ فِي السَّيْرِ فَشَمَّرُوا إِلَيْهِ)(١).

وقال الشيخ السعدي يَخْلَلْهُ: (هو الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب على العبيد توحيده، عقلًا وقولًا وعملًا بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرُّده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة)(٢).

وقد نصّ الشيخ محمد بن عثيمين كَغْلَمْتُهُ في كتابه «القواعد المثلي» على أن (الوتر) اسم من أسماء الله تعالى.

وعلى هذا؛ فوصف الله تعالى بمعنى اسمه أمرٌ صحيح \_ إن شاء الله \_، وذلك أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء.

وقال أيضًا الشيخ ابن عثيمين كَخْلَتْهُ بعدما ذكر جملة من الصفات: (فَنَصِفُ الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسمِّيه بها، فلا نقول إن من أسمائه: (الجائي) و(الآتي) و(الآخذ) و(الممسك) و(الباطش) و(المريد) و(النازل) ونحو ذلك، وإنْ كُنَّا نخبر بذلك ونصفه ر<mark>۳)</mark>(ه

وقد يسُّر الله لي جمع الأسماء الحسني من خلال حلقات متتابعة، وبعد اكتمالها ناسب أن تكون مجموعة في كتاب ليسهل الاطِّلاع عليها، وحرصت على ذكر الاسم ومعناه ودليله من الكتاب وصحيح السُّنة، ومن

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>(Y)) أصول وكليات من أصول التفسير ((X/1)).

<sup>(</sup>٣) انظر القواعد المثلى (١/ ٢١).

أثبته اسمًا لله من الصحابة أو التابعين أو علماء السلف الذين اعتنوا بهذا الباب.

وكما تقدم فإن أسماء الله سبحانه ليست محصورة بعدد، لذا أُثبت كل ما دل عليه الدليل.

سائلًا الله على أن يجعل لنا نصيبًا من قول النبي على: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة». ولمن قرأها وانتفع بها، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

كتبه سعيد بن هليل العُمر ۱۲/محرم/۱۲هـ







قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَجْ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَجْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ) (١).

فهو المألوه المعبود المستحقُّ للعبادة دون ما سواه، المتصف بصفات الكمال والجلال الذي تألهه القلوب، وتهفو إليه، وهو مفزعها في عسرها ويسرها.

وهذا الاسم قيل: هو اسم الله الأعظم؛ حيث ورد ذكره في القرآن أكثر من ألفين وستمائة مرة، وافتتحت به آيات كثيرة.

وهو مرجع الأسماء الحسنى وأصلها، قال سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَاءُ الْحَسْنَى وَأَصْلُهَا، قال سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَ إِدَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَعْدَافِ].

وحمد نفسه في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة؛ فقال سبحانه: ﴿ ٱلْحَــُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَــُلُويِنَ ﴿ الفَاتِحَةَ].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/ ١٢٢).

وابتدأ به أعظم آية في كتابه؛ وهي آية الكرسي، فقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو اللَّهَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو اللَّهَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

واشتمل عليه دعاء الكرب: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(١).

وكان إذا حزب النبي عَيْدٍ أمر التجأ به الى ربِّه، كما في قوله: «أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا»(٢).

وافتتحت سور القرآن به كما في البسملة، وبه تستفتح الصلاة، وكل أمر ذي بال يفتتح به، ولا تؤكل ذبيحة إلا إذا ذكر عليها اسم الله، وغالب الأذكار والأدعية والتحميد والتمجيد والتسبيح مفتتح به.

وأحب الأسماء إلى الله ما أضيف إليه؛ كما في حديث: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاتِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن»(٣).

فهو المألوه المعبود في السموات والأرض، والمستحقُّ للعبادة دون ما سواه.

قال العلامة ابن القيم كَلَّلَهُ: (لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية)، وساقها. ثم قال: (وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق على نفسك»، وكيف الخلق على نفسك»، وكيف

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم.

نحصى خصائص اسم لمسمَّاه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عزٍّ وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبرِّ فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثَّره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند همِّ وغمِّ إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسَّعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزَّ، ولا فقير إلا أصاره غنيًّا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضرَّه، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات، وتُستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عُبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقى من جهله وترك حقه، فهو سرُّ الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئًا منه منتهيًا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه، ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِنَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩١] إلى آخر كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (١/١١).





قال تعالى : ﴿وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ [البَقرَة: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُم مُسُلِمُونَ ۞﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْفَالِيمُ اللَّهِ ﴾ [الزّخرُف].

ومعناه إله الخلق، ومعبودهم، وربُّهم، وخالقهم، ورازقهم، والمتصرف بهم، والمدبر لأمورهم، فهم فقراء إليه، وهو غنيٌّ عنهم، فهم في أشد الاضطرار إليه في جميع أحوالهم، وهو المألوه المعبود في سمواته وأرضه.

إله الأولين والآخرين، فهو الإله الحق، وما سواه باطل.

وكان من تلبية النبي عليه قوله: «لبيك إله الحق»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَثَّلَلْهُ.

•स्र 10 है।

وروي عن الضحاك أنه قال: (إنما سمى الله إلهًا لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم)(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظْلَلهُ: (إذ الْإِلَهُ: هُوَ الَّذِي يُؤَلَّهُ فَيُعْبَدُ مَحَبَّةً وَإِنَابَةً وَإِجْلَالًا وَإِكْرَامًا)(٢).

وقال أيضًا يَخْلَتْهُ: (وَالْإِلَهُ مَنْ يَسْتَحِقُ إِنْ يُؤَلِّهَهُ الْعِبَادُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ حُبُّهُ وَخَوْفُهُ، فَمَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ حَقٌّ مَحْضٌ لِلَّهِ) (٣).

وقال ابن كثير كَثْلَالهُ: (والمعنى: أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال، قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألهه، أي: أجاره)<sup>(٤)</sup>.

ولما اجتمع كفار قريش لقتل خبيب رضي ما صلى ركعتين ثم قال: (اللَّهُمَّ أَحْصِهِم عَدَدًا، واقْتُلهم بدَدًا ولا تُبْقِ منهم أحدًا، ثم أنشأ يقول:

فلستُ أُبالى حينَ أُقتَلُ مُسلمًا على أيِّ جَنْبِ كان لله مَصْرَعي وذلك في ذاتِ (الإله) وإنْ يشأ يُبارِكُ على أوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّع ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة فقتله)<sup>(ه)</sup>.

وقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ:

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْدَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَـهُ آيَـةً تَـدُلُّ عَلَى أَنَّـهُ وَاحِدُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (١٠٣/١).

مجموع الفتاوي (١/ ٢٢).

مجموع الفتاوي (١/٧٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري.





قال تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَالْفِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَالبَقَرَةَ].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُرُ ۚ فَأَعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيدٌ ۞ ﴿ اَمَرِيَمَ].

وقال سبحانه : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ١٤ ﴿ الفَّكَانَ ].

وقال سبحانه : ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞﴾ [النَّاس].

وقال سبحانه : ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يُوسُف: ١٠١].

وقال سبحانه: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القَصَص: ٢٤].

وقد دعا به النبي ﷺ كثيرًا، فمن ذلك قوله: «ربّ! أَعِنِّي ولا تُعِنْ عليً، وانصُرْني ولا تَنْصُرْ عليً، وامكُرْ لي ولا تَمْكُرْ عليً، واهدِنِي ويسِّر الهُدَى لي، وانصُرْني على من بَغَى عليً، ربّ! اجعَلْني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مِطْواعًا، لك مُخْبِتًا، إليك أَوَّاهًا مُنِيبًا، ربّ! تَقَبَّلْ توبتي، واغسِلْ حَوْبَتي، وأَجِبْ دَعْوتي، وثَبَّتْ حُجَتي، وسَدِّدْ لساني، واهْدِ

•€€ 1V **P**3•

قلبي، واسْلُلْ سَخِيمةَ صدري<sup>(١)</sup>.

وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله كثيرًا، لأنه مربى الخلق وموجدهم ومالكهم وإلههم ومعبودهم، والمتصرف بهم وملجأهم وملاذهم.

قال المجدد يَظَمُّتُهُ : (فَإِذَا قِيلَ لَكَ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ : رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ)(۲).

وقال ابن جرير الطبرى كَغْلَمْهُ : (فَرَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ السَّيِّدُ الَّذِي لَا شِبْهَ لَهُ، وَلَا مَثَلَ فِي سُؤدُدِهِ، وَالْمُصْلِحُ أَمْرَ خَلْقِهِ بِمَا أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَالْمَالِكُ الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)(٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ: (وَلَمَّا كَانَ عِلْمُ النُّفُوس بِحَاجَتِهِمْ وَفَقْرهِمْ إِلَى الرَّبِّ قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِحَاجَتِهِمْ وَفَقْرهِمْ إِلَى الْإِلَهِ الْمَعْبُودِ وَقَصْدِهِمْ لِدَفْع حَاجَاتِهِم الْعَاجِلَةِ قَبْلَ الْآجِلَةِ، كَانَ إِقْرَارُهُمْ بِاللَّهِ مِنْ جِهَةِ رُبُوبِيَّتِهِ أَسْبَقَ مِنْ إِقْرَارِهِمْ بِهِ مِنْ جِهَةِ أُلُوهِيَّتِهِ، وَكَانَ الدُّعَاءُ لَهُ وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ فِيهِمْ أَكْثَرَ مِنَ الْعِبَادَةِ لَهُ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ. وَلِهَذَا إِنَّمَا بَعَثَ الرُّسُلَ يَدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [الرّخرُف: ٨٧] وَأَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ ضَلَّ مَنْ يَدْعُونَ إلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني تَظَلُّتُهُ في المشكاة.

الأصول الثلاثة (١/٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٤٢/١).

إِيَّاهُ وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا عَشِيهُم مَّرَةٌ كَالْقُلْكِ دَعُواْ اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُ فِي فَا خَبَرَ أَنَّهُمْ مُقِرُونَ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ لَهُ الدِّينَ إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُ فِي دُعَائِهِمْ وَاسْتِعَانَتِهِمْ، ثُمَّ يُعْرِضُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ فِي حَالِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ. دُعَائِهِمْ وَاسْتِعَانَتِهِمْ، ثُمَّ يُعْرِضُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ فِي حَالِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ. وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إِنَّمَا يُقرِّرُونَ الْوَحْدَانِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الرُّبُوبِيَّةِ. وَأَمَّا الرُّسُلُ فَهُمْ دَعَوْا إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْأَلُوهِيَّةِ، وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ الْمُتَعَبِّدَةِ وَأَرْبَابِ الْأَحْوَالِ إِنَّمَا تَوَجُّهُهُمْ إِلَى اللَّهِ مِنْ جِهَةٍ رُبُوبِيَّتِهِ ؟ لِمَا يَمُدُّهُمْ بِهِ فَا الْبُعُنِ فِي الْمُلُوكِ، وَهَوُلُاءِ مِنْ جِنْ الْمُلُوكِ، وَقَوْلُاءِ مِنْ جِنْ الْمُلُوكِ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَيْهَا، وَهُمُ لَكُونِيَّةِ الْمُلُوكِ، أَعْوَالُ التَّتِي بِهَا يَتَصَرَّفُونَ، وَهَوُلُاءِ مِنْ جِهَةِ الْمُلُوكِ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ عَلَى فِي الْمُلُوكِ، وَعَنْ الْمُعْنَقِ الْمُعْرِي فِي الْمُتَعْمِقُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهُمْ لَعَمْرِي فِي الْمُلُوكِ، أَحْوَالُ قَوْم يَتَكَلَّمُونَ فِي الْمُعَاتِقِ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ لَعَمْرِي فِي الْمُعْنِ الْمُعْرَى فِي الْمُعَلِقِ الْمُعْرِي فِي الْمُعَلِقِ الْمُعْرِي فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعَلِقِ الْمُعْرِي وَلَى الْمُعْنَى فِي الْمُعَلِقِ الْمُعْنِيَةِ الشَّرْعِيَةِ الْمُعْنَى فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهُو أَصْلُ عَظِيمٌ يَجِبُ الْاعْتِنَاءُ بِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ اللَّهُ مُنَعَدُدَةٍ، وَهُو أَصْلُ عَلَيْمَ الْمُعْنَى اللَّهُ مُؤْمَا أَنَا الْمُعْنَى فِي مَواضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهُو أَصْلُ عَظِيمٌ يَجِبُ

وقال ابن القيم كَثِلَة عند تفسير قوله تعالى: (﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ فَ مَلِكِ النَّاسِ فَ إِلَهِ النَّاسِ فَ النَّاسِ أَ مَلِكِ الربوبية إلىه لعمومها وشمولها لكلِّ مربوب وأخر الإلهية لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو إله مَنْ عبده وحده واتخذه دون غيره إلها، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن المشرك ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطلًا. ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛ لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره، فهو المطاع إذا أمر، وملكه لهم تابع لخلقه إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۶/ ۱۵).

ملكه، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها، فهو الرب الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه، واستعبدهم بإلهيته. فتأمل هذه الجلالة، وهذ العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق ﴿رَبُّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ آلَ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ آلَ ﴾ [النَّاس]. وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاثة على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معانى أسمائه الحسني، أما تضمنها لمعانى أسمائه الحسني: فإنَّ الربُّ هو القادر الخالق البارئ المصور، الحي القيوم، العليم السميع البصير، المحسن المنعم، الجواد المعطى المانع، الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقى من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء... إلى غير ذلك من معانى ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسني)<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۲/۹۶۲).





وقد اقترن هذا الاسم باسمه القيُّوم في عدة مواضع، لكون الحيِّ مسلتزمًا لجميع صفات الكمال، فحياته سبحانه لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، والقيوم مستلزم لجميع صفات الأفعال، كما سيأتي من كلام ابن تيمية وابن القيم.

ولذلك نفى عن نفسه سبحانه السِّنَة والنوم لكمال صفاته وأفعاله.

قال تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٥].

وقولهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَ ١ إِلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَيُّ الْقَيْوُمُ ١ [آل عِمرَان].

وقولهُ تَعَالَى: ﴿وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا إِنَّ ﴾ [طه].

وقولهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ وَكَفَىٰ بِهِ وَلَهُ تَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقولهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

قال ابن جرير الطبري كَاللهُ: (وأما قولُه ﴿ٱلْحَنُ ﴾ فإنَّهُ يعني: الذي له الحياةُ الدائمةُ والبقاءُ، الذي لا أولَ له بحد ولا آخِرَ له بأمد، إذ كَانَ

كلُّ ما سِوَاه فإنه وإن كان حيًّا فلحياتِهِ أولٌ محدودٌ، وآخرٌ ممدود، ينقطع بانقطاع أمدِها وينقضي بانقضاءِ غايتِها)(١).

وَقَالَ ابن تَيمية كَثَلَّهُ: (وَاسْمُهُ «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» يَجْمَعُ أَصْلَ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ كَمَا قَدْ بُسِطَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٍ يَقُولُهُ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ)(٢).

قال ابن القيم كَاللهُ: (فإن صفة الحياة متضمّنةُ لجميع صفات الأفعال، الكمال مستلزمةٌ لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم)(٣).

وقال أيضًا: (وَاسْمُهُ «الْحَيُّ» يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُعَطَّلًا مِنَ الْفِعْلِ؛ بَلْ حَقِيقَةُ الْحَيَاةِ الْفِعْلُ، فَكُلُّ حَيِّ فَعَالٌ، وَكَوْنُهُ سُبْحَانَهُ خَالِقًا قَيُّومًا مِنْ مُوجِبَاتِ حَيَاتِهِ وَمُقْتَضَيَاتِهَا)(٤).

ومِنْ دعاء النبي عَلَيْ أنه كَانَ يقول: «اللهم لكَ أسلمتُ، وبِكَ آمنتُ، وَعَلَيِكَ توكلتُ، وإلَيك أنبتُ، وبك خَاصمتُ، اللهم إني أعوذُ بعزتِكَ لا إله إلا أنت أن تُضِلَّني، أنتَ الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنس يموتون» (٥).

وقوله ﷺ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ".

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱/۲۰۷).

<sup>(</sup>T) زاد المعاد (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي، والترمذي، وحسنه الإمام الألباني كَطْلَقْهُ.







وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا قام إلى الصلاة من جوفِ اللَّيلِ: «اللهمَّ لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت قَيَّامُ السماواتِ والأرض...»(١).

وفي رواية: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» (٢٠).

وفي رواية: «أنت قيُّوم»<sup>(٣)</sup>.

قال الشيخ ابن سعدي كَلَّلَهُ: (﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك، والدارمي.

بجميع الموجودات، فأوجدها وأبقاها، وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها)(١).

فالتمستها ـ أي القاسم ـ فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي ﴿اللّهُ لِا ۗ إِلّهُ هُو اَلْحَيُ الْقَيُّومُ ۚ [البَقـرَة: ٢٥٥]، وفي سورة آل عمران ﴿الْمَ ۚ لَا إِلَهُ إِلّا هُو اَلْحَيُ الْقَيُّومُ ﴿ اللّهِ اللّهِ لِا لَهُو الْحَيُ الْقَيُّومُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال ابن القيم كَلَّلَهُ: (مَعْنى اسْمه ﴿ٱلْقَيُّومُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي قَامَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَحْتَجُ إِلَى أَحَدِ، وَقَامَ كُلُّ شَيْءٍ بِهِ، فَكُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ، وَلَا شِوَاهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ، وَلَا شِوَاهُ مُعَلَّلَةً بِحُدُوثٍ، كَمَا يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ، وَلَا بِإِمْكَانِ، وَلَا شِوَاهُ مُعَلَّلَةً بِحُدُوثٍ، كَمَا يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ، وَلَا بِإِمْكَانٍ، كَمَا يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ، وَلَا بِإِمْكَانٍ، كَمَا يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ، وَلَا بِالذَّاتِ لَا كَمَا يَقُولُ الْفَلَاسِفَةُ الْمَشَّاءُونَ، بَلْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ ذَاتِيَّةٌ، وَمَا بِالذَّاتِ لَا يُعَلِّلُ )(٣).

وقال في موضع آخر: (وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل،

<sup>(</sup>١) تفسير الكريم الرحمن (١/ ٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، والحاكم في المستدرك واللفظ له، وحسنه الإمام الألباني كَغْلَلهُ.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ١١١).

لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضلُّ ولا ينسى، وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية)(١).

وقال عَلَيْهُ: (وفي تأثير قوله: «ياحيُّ يا قَيُّومُ، برحمتِك أستغيثُ» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإنَّ صفة الحياة متضمّنةٌ لجميع صفات الأفعال، الكمال، مستلزمة لها، وصفة القيُّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسمُ الله الأعظمُ الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى: هو اسمُ الحَيِّ القَيُّوم، والحياة التامة تُضاد جميعَ الأسقام والآلام، ولهذا لمَّا كَمُلَتْ حياة أهل الجَنَّة لم يلحقهم هَمُّ ولا غَمُّ ولا حَزَنٌ ولا شيء من الآفات، ونقصانُ الحياة تضر بالأفعال، وتنافي القيومية، فكمالُ القيومية لكمال الحياة، فالحياة التام الحياة لا يفوتُه صِفة الكمال ألبتة، والمَالُ البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقَيُّومية له تأثيرٌ في إزالة ما يُضادُ الحياة، ويضُرُّ بالأفعال.

ونظير هذا توسلُ النبي على إلى ربِّه بربوبيته لجبريلَ ومِيكائيلَ وإسرافيلَ أن يَهدِيَه لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنه، فإنَّ حياة القلب بالهداية، وقد وكَّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريلُ موكلٌ بالوحي الذي هو حياةُ القلوب، وميكائيل بالقَطْر الذي هو حياةُ الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنَّفْخ في الصُّور الذي هو سببُ حياةِ العالَم وعودِ الأرواح إلى أجسادها، فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، له تأثير في حصول المطلوب.

والمقصود: أن لاسم الحيّ القَيُّوم تأثيرًا خاصًّا في إجابة الدعوات، وكشف الكُربات.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١/ ٩١).

وفي «السنن» و «صحيح أبي حاتم» مرفوعًا: «اسمُ الله الأعظم في هاتَئِن الآيتين: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ [البَقَرَة]، وفاتحة آلِ عمران: ﴿الْمَدْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَقُ ٱلْقَيُّومُ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان]) (۱).

وفي «السنن» و«صحيح ابن حِبَّان» أيضًا: من حديث أنس أنَّ رجلًا دعا، فقال: اللهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لا إِلَهَ إلا أَنتَ المنَّانُ، بديعُ السَّمواتِ والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قَيُّومُ، فقال النبي عَيْ : «لقد دَعَا الله باسمِهِ الأعْظَم الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعْطَى».

ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذا اجتهد في الدعاء، قال: «يَا حيُّ يا قَيُّومُ»)<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>١) قال الترمذي: حديث صحيح.

<sup>(</sup>Y) ; (c lhash (3/2·7).





قال تعالى في سورة الفاتحة: ﴿ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفَاتِحة: ١].

وقال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ ﴾ [الرَّحمان].

وقال سبحانه : ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْيَنَّ ﴾ [الرّعد: ٣٠].

وقال سبحانه : ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [ك. ٥].

وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُوا لِلرَّمْنَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَنُ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان].

وقال سبحانه: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمُّمَنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمُّمَنِ عَبْدًا ﴿ أَنَّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وفي الحديث القدسيِّ: «أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَوَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِن اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ» (١).

وقال النبي ﷺ : «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(٢).

وقال النبي ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْض

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي وصححه الإمام الألباني كَلْلله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

•ध्रं ४० है

يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ» (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّار؟» قُلْنَا: لَا، وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»(٢).

ولما كُتِب: «بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم»، في الصلح الذي جرى بين النبي ﷺ وبين كفار قريَش في صلح الحديبيّة، قال سُهيل بن عمرو: (أُمَّا «الرَّحْمَنُ»، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ!؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ: (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ) كَمَا كُنْتَ تَكْتُكُ)<sup>(٣)</sup>.

فَ أَن زُلُ الله : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْ يَنْ قُلُ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [الرّعد: ٣٠] قاله ابن عباس وغيره رضي الم

و(«الرَّحْمنُ»: هو الذي وسعت رحمته عموم خلقه، كما قال سبحانه: ﴿ وَرَحُ مَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً ۗ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وسعت المؤمن، والكافر، والبرَّ، والفاجر، حتى الوحوش والبهائم، وسائر المخلوقات، ولكنه اختص المؤمنين برحمته في الدنيا والآخرة.

قال ابن القيم كَثْلَالُهُ: («الرَّحْمنُ»: دال على الصفة القائمة به سبحانه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والبخاري في تاريخه، والترمذي واللفظ له، وروى أبو داود أوله، وصححه الإمام الألباني رَخْلَللَّهُ

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر الدر المنثور (٤/ ٥٦١).

والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزَاب: ٤٣]، ﴿إِنَّهُ, بِهِمْ رَءُونٌ رَحِيمًا ﴾ [التوبة: ١١٧]، ولم يجئء قط رحمن بهم فعُلِم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته)(١).

وقال كَثْلَالُهُ: (فـ«الرحمنُ» الذي الرَّحْمَةُ وَصْفُهُ، والرحيمُ الراحمُ لِعِبَادِه)(٢).



<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱/٥٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/ ٢٤).







قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزَاب: ٤٣].

وقال سبحانه : ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [فُصّلت].

وقال سبحانه : ﴿ سَكُمُ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال سبحانه : ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البَقـَرَة: ٣٧].

و قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البَقرَة].

وقولُه سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّ ﴾ [المَائدة: ٣٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٩].

وقولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَهَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّهُ المَائِدة].

وقولُه تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ

وقولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ [الطُّور].

وقولُه: ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ, كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ الإسراء].

وقولُه: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الشُّعَرَاء].

واقترن اسم الله «الرحيم» مع العزيز في سورة «الشعراء» مرارًا، لعظم دلالة اقتران هذين الاسمين، فمن جمع بين العزِّ والرحمة فهو المستحق للعبادة وحده، وهو الذي يرحم ويعز، وأعظم رحمته توفيقه لعبده بالقيام بحقه في التوحيد.

واقترن اسم «الرحيم» بالتواب، والغفور، والرؤوف، والودود، ليبين لعباده لطفه، وعفوه، ومغفرته، وإحسانه، وجوده، وتجاوزه عن ذنوبهم مهما عظمت إذا هم أنابوا إليه.

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ»(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

•र्षे ४। है

ولما سأله أبو بكر ضي دعاءً يدعو به في صلاته وبيته، قال عليه الصلاة والسلام: «قل: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ»(١).

وقال الصحابة على : (كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(٢).

وقال ابنُ القيِّم يَخْلَلْهُ: (إنَّ ظُهُورَ آثَارِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْوُجُودِ كَظُهُورِ أَثَر صِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرَةِ، فَإِنَّ مَا لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ شَاهِدٌ بِرَحْمَةٍ تَامَّةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ كُلَّهَا شَاهِدَةٌ لَّهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ التَّامَّةِ الْكَامِلَةِ) (٣).



<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أهل السنن، وصححه الإمام الألباني تَظْلَللهُ.

مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٣٦٨).



قال تعالى: ﴿ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُما ۚ وَهُو اللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ الْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١٢].

وقال تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ إِلَّهِ الرَّعد].

وقال سبحانه: ﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ الْأَعْلَىٰ اللَّهُ الْأَعْلَىٰ اللَّهُ الْأَعْلَى

وقال سبحانه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلَمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال عز من قائل: ﴿نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ عَارِجًا.

قال ابن القيم تَغْلَلهُ: (إِنَّ الْآيَات وَالْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى عُلُوِّ الرَّبِّ عَلَى عُلُوِّ الرَّبِّ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ تُقَارِبُ الْأُلُوفَ)(١).

وروى البخاري ومسلم عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَلِي اللهُ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (١/٣٦٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَباحًا وَمَسَاءً».

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمِنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»(١).

وقوله ﷺ للجارية : «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»(٢).

وكَانَتْ زَيْنَبُ عِلَى أَنْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَدْوَاجِ النَّبِيّ عَلَى أَدْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَدْوَاجِ اللَّهُ اللَّالْمِيلَ عَلَى أَدْوَاجِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَدْوَاجِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل 

قال ابن كثير يَخْلَتْهُ: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾، كَمَا قَالَ: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ٱلْصَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾، فَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَظْمَتِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، لِأَنَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ، الْعَلِيُّ الَّذِي لَا أَعْلَى مِنْهُ، الْكَبيرُ الَّذِي لَا أَكْبَرَ منه، تعالى وتقدس وتنزه عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا) (٤) ا. هـ.

وقال الشيخ السعدي يَخْلَبْهُ: («العلى الأعلى»: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال، وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى)<sup>(ه)</sup>ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والبخاري في تاريخه، والترمذي واللفظ له، وروى أبو داود أوله، وصححه الإمام الألباني رَخْلَيْلُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

متفق عليه.

تفسير القرآن العظيم (٥/ ٣٩٣).

تيسير الكريم الرحمن (١/ ٧٣٣).

فهو العلى الأعلى المتعال على خلقه، استوى على عرشه، وأحاط بملكه، ووسع كل شيء رحمة وعلمًا، فالقلوب متوجهة له بالذلِّ والانكسار، والأبدان خاضعة له حال الرخاء والاضطرار، فسبحانه من إله، اتصف بصفات الكمال، وتقدس وتنزه عن المشابهة والأمثال.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَغْلَله : (وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْعُلُوِّ. وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَدْحِ لَهُ بِذَلِكَ وَالتَّعْظِيمِ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، كَمَا مَدَحَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ الْعَظِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْقَدِيرُ وَالْعَزِيزُ وَالْحَلِيمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَأَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَي. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّصِفَ بأضْدَادِ هَذِهِ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بضِدِّ الْحَيَاةِ والقيومية وَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ مِثْلِ الْمَوْتِ وَالنَّوْم وَالْجَهْل وَالْعَجْز وَاللُّغُوب، وَلَا بِضِدِّ الْعِزَّةَ وَهُوَ الذَّلُّ، وَلَا بِضِدِّ الْحِكْمَةِ وَهُوَ السَّفَهُ. فَكَذَلِكَ لَا يُوصَفُ بَضِدِّ الْعُلُوِّ وَهُوَ السُّفُولُ، وَلَا بِضِدِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ الْحَقِيرُ؛ بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذِهِ النَّقَائِصِ الْمُنَافِيَةِ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ الثَّابِتَةِ لَهُ. فَثُبُوتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ لَهُ يَنْفِي اتِّصَافَهُ بِأَضْدَادِهَا وَهِيَ النَّقَائِصُ)(١) . هـ.

ويقول ابن القيم كَغْلَلْهُ مبينًا الحكمة في قول المصلِّي «سبحان ربي الأعلى» حال السجود: (وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه ونزه ربه عما يليق به مما يضاد عظمته وعلوه)(۲).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) الصلاة وأحكام تاركها (١/ ١٤٩).





قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما فَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ (١٠٠٠) [البقرة].

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تُوكَالُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبَة: ١٢٩].

وقوله ١٤٠٤: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النَّمل: ٢٦].

وقوله: ﴿فُسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الواقِعَة: ٧٤].

وقال النبي عَلَيْهِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ»(١).

وكان يقولُ عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيمُ، لا إله إلا الله ربُّ السماواتِ وربُّ الأرض وربُّ العرش الكريمُ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وقال الله في الحديث القدسي: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»(١).

وكان إِذَا ذهب إلى الْمَسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْم»(٢).

قال الشيخ السعدي كَثِلَتْهُ في تفسيره: («الْعَظِيمُ»: الجامع لجميع صفات العظمة، والكبرياء، والمجد، والبهاء، الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء، وإن جلت في الصفة، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم)(٣).

وقال أيضًا في تفسير أسماء الله الحسنى: (إنَّ الله تعالى عظيم، له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكبرياء، والعظمة، ومن عظمته أن السماوات والأرض في كفّ الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس وعيه وغيره، وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدِّرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعًا الرَّم وَمَا عَدَرُوا الله حَقَى الرَّم وَالله والله عليه المؤمّة والسَّمون مُطُوبِّك بيمِينِه في الزَّم والمُوبية والنَّم عَلَي الزَّم والمُوبية والسَّمون مُطُوبيّك المن المؤمرة الله عليه المؤمرة الله عليه المؤمن المؤمن المؤمنة والسَّمون مُطُوبيّك المؤمنة والنَّم والمؤمنة والسَّمون مُطُوبيّك المؤمنة والمُوبية والسَّمون مُطُوبيّك المؤمنة والمُوبية والسَّمون مُطُوبيّك المؤمنة والسَّمون المؤمنة والسَّمون المؤمنة والسَّمون المؤمنة والسَّمون المؤمنة والسَّمون المؤمنة والسَّمون المؤمنة والمُوبيّة والسَّمون المؤمنة والمؤمنة والسَّمون المؤمنة والمؤمنة والم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، وأبو داود، وأحمد واللفظ لهما، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْلهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْللهُ

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (١/ ٩٥٤).

وقـــــال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنُ بَعْدِهِ ۚ ﴿ [فَاطِر: ٤١].

وقال تعالى وهو العلي العظيم: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ﴾ [الشّوري: ٥] الآية.

وفي الصحيح عنه على: «إن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»، فللَّه تعالى الكبرياء والعظمة، والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما.

النوع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق على من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل له، والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يُتقى حق تقاته فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال وَنَاك وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِمِ اللهِ فَهُو المَنْ عَنْ مَنْ رَبِّهُ اللهِ فَهُو الدَّ عَنْ رَبِّهُ اللهِ عَنْ رَبِّهُ اللهِ فَهُو الدَّ عَنْ مَن رَبَّا ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه) (١) ا. هـ.

ولما نزل قول الله على: ﴿فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَالَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَوهَا في رُكُوعِكُمْ »(٢). الستحقاقه سبحانه التعظيم،

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.

والتمجيد، فناسب اسمه العظيم هذا الخضوع، لأنه ذو الجبروت والملكوت والعظمة.

قال ابن القيم كَثَلَتْهُ عن المصلي في ركوعه وحاله ذلك: (ثم يرجع جاثيًا له ظهره خضوعًا لعظمته، وتذللًا لعزته واستكانة لجبروته، مسبحًا له بذكر اسمه العظيم)(١).

وقال أيضًا كَثْلَثُهُ: (فإن عظمة الله تعالى وجلاله في العبد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره)(٢).

وقال أيضًا كَثْلَثْهُ: (من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يُذلُّوه)(٢).



<sup>(</sup>۱) شفاء العليل (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٣) فرائد الفوائد (ص ٣٤٦).









قال تعالى : ﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُولٌ حَلِيتُهُ ﴾ [البَقرَة: ٢٣٥].

وقوله على الله عَوْقُ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَيُّ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيكٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [البَقَرَة].

وقوله على الله عليمًا حَلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا [الأحزاب: ٥١].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسرَاء: ٤٤ وفاطر: ٤١].

قال الشيخ السعدي تَخْلَمْهُ : («الْحَلِيمُ» : الذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلًا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا، واستمروا في طغيانهم، ولم ينيبوا)(١).

وقال أيضًا: (و «الحليم»: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة، والباطنة مع معاصيهم، وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا)(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/٥١).

<sup>(</sup>٢) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٤٥).

ومن دعاء النبي على عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا الله ربُّ العرشِ العظيمُ، لا إله إلا الله ربُّ السماواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرش الكريمُ»(١).

فقرن بين اسمين عظيمين؛ العظيم والحليم، لأنه لا يجمع بين العظمة والحلم إلا الإله المستحق للعبادة، وهو الله على.

والحلم محمود في حق المخلوق، ومحبوب عند الله من اتصف به، لما له من الآثار الحسنة، فقد وصف الله به نبيه إبراهيم على فقال سبحانه: ﴿إِنَّ إِبَرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُنْيبٌ ﴿ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَ ﴿ كَلِيمٌ غَفُورٌ » : أَنْ يَرَى عِبَادَهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِ وَيَعْصُونَهُ ، وَهُو يَحْلُمُ فَيُؤَخِّرُ وَيُنْظِرُ وَيُؤَجِّلُ وَلَا يَعْجَلُ ، وَيَسْتُرُ آخَرِينَ وَيَعْضُونَهُ ، وَهُوَ يَحْلُمُ فَيُؤَخِّرُ وَيُنْظِرُ وَيُؤَجِّلُ وَلَا يَعْجَلُ ، وَيَسْتُرُ آخَرِينَ وَيَعْفِرُ ) (٣).

وقال ابن القيم في «نونيته» (٤):

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان



<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

**<sup>(</sup>۳)** تفسیر ابن کثیر (۱۱/ ۳۳۸).

 $<sup>.(\</sup>Upsilon \cdot V/1)$  ( $\xi$ )

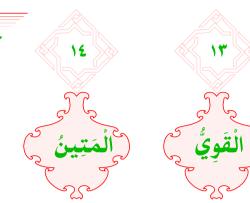

وقد جاء اسم الله «الْقَوِيُّ» في عدّة مواضع من القرآن الكريم، منها:

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ إِنَّا ﴾ [الشّوري].

وقــولــه: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتً إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ﴾ [المحادلة].

وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمُورِثُ [هُود: ٦٦].

وقوله : ﴿فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [غَافر: ٢٢].

وقد حثَّ النبي على على قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»، فعَنْ أَبِي ذَرِّ: (وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ، فإنها كنز من كنوز الجنة)(١).

وقد ورد اسم «المتين» أيضًا في السُّنة من حديث عبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني، وابن حبان، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ في الصحيحة، وله أصل في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري.

حينما قال: «أقْرَأَنِي رسولُ الله، ﴿إني أنا الرزاق ذو القوة المتين﴾»(١).

قال الطبري يَظْمَلُهُ قُولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]: (لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ وَلَا يَرُدُّ قَضَاءَهُ رَادُّ، يَنْفُذُ أَمْرُهُ وَيَمْضِي قَضَاؤُهُ فِي خَلْقِهِ، شَدِيدٌ عِقَابُهُ لِمَنْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ وَجَحَدَ حُجَجَهُ)(٢).

وقال ابن كثير تَخْلَبُهُ عند هذه الآية: (أَيْ: لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ وَلَا يَفُوتُهُ هارب)(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ: (إذا قيل في حقه تعالى: ﴿إِنَّا قَيْلُ شَعُ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهُ هُو النَّرَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ النَّارِيَاتِ] وقيل في حقه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ إِن له قوة وعلمًا لم بِثَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ قَلَ البَقَرَة: ١٥٥] وقيل في حق المخلوق إن له قوة وعلمًا لم يكن هذا العلم والقوة هو هذا العلم والقوة ولا هو مثله؛ بل هذا علم وقوة يختص به العبد، وإذا اتفقا في وقوة يختص به العبد، وإذا اتفقا في مسمى القوة والعلم عند الإطلاق لم يستلزم ذلك أن يكون أحدهما هو عين الآخر ولا أن يكون مثله) (٤).

ويقول ابن القيم يَخْلَتُهُ: (قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُوَّدِيُ اللَّرَاقُ ذُو الْقُوَّةِ)(٥). الْمَتِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال الشيخ ابن سعدي رَخِلَتُهُ: (﴿ ذُو الْفَوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الدّاريَات: ٥٨] أي: الذي له القوة والقدرة كلها، التي أوجد بها الأجرام العظيمة، السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَظَيَّتُهُ.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۹/۱٤).

۲) تفسیر ابن کثیر (۲۹/٤).

<sup>(</sup>٤) الصفدية (٦/٢).

<sup>(</sup>٥٢/٢). مدارج السالكين (٢/٥٢).

البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد، ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلي، وعصفت بترابهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار، ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوى المتين)(١).







قال تعالى: ﴿وَٱلَّنِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَالْمَجْرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النِساء: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ الرَّعد].

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ الْحَبِيرُ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ﴿ لَيْنَا ﴾ [لقمان]

وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴿ اللَّهِا اللَّهُ اللَّهُ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿ فَالِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَرْمِنُواً فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ إِنَاهِ].

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الْأَمْرِ فِي اللهَ النَّبِيُ عَلِي اللهُ اللهُ الْأَمْرِ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَت الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ،

فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

قال ابن جرير كَظْمَاهُ: (﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ يَعْنِي الْعَظِيمَ، الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ، وَلَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ)(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَتْهُ: («اللَّه أَكْبَرُ» إِثْبَاتُ عَظَمَتِهِ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ يَتَضَمَّنُ الْعَظَمَةَ وَلَكِنَّ الْكِبْرِيَاءَ أَكْمَلُ. وَلِهَذَا جَاءَتِ الْأَلْفَاظُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ بِقَوْلِ: «اللَّه أَكْبَرُ» فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ مِنْ قَوْلِ اللَّه أَعْظَمُ)(١).

وقال ابن القيم كَالله : (فالله سبحانه أكبر من كل شيء، ذاتًا وقدرًا وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء: في ذاته، وصفاته، وأفعاله، كما هو فوق كل شيء، وعالٍ على كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجلّ من كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله)<sup>(٤)</sup>.

ويقول الشيخ السعدي يَخْلَتْهُ: (﴿ ٱلْكِيرُ ﴾: الذي له الكبرياء في ذاته، وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء، والأرض) (٥) ا.هـ.

ولذلك جاء التكبير في غالب العبادات، فلا تستفتح الصلاة إلا بقول: (الله أكبر)، ويكبر عند استلام الحجر الأسود، ويكبر عند رمى الجمار، وغالب الأذكار ذكر فيها التكبير، ويكبر على كل خبر سار لما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

تفسير الطبري (۱۸/ ٦٧٦).

مجموع الفتاوي (٥/ ٢٣١).

الصواعق المرسلة (٤/ ١٣٧٩) (٤)

تفسير السعدي (١/ ٢٥١).

اشتمل عليه هذا اللفظ من تعظيم وتمجيد وتنزيه لله الله الكبير الأعلى العلى المتعال.

وفي "صحيح مسلم" عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، وَسُولِ اللَّه : "مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا». وَسُبْحَانَ اللَّه بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه: "مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: "عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيهِ يَقُولُ ذَلِكَ).

وروى مسلم في «صحيحه» من حديث سمرة بن جندب وَ قَالَ قَالَ : قَالَ رسول الله عَلَيْهِ : «أَحبُ الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيّهنَ قال بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً، وَأَنَا وَعُنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّه عَلَيْهُ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللّه عَلِيْهِ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللّه عَلِيْهِ فِي زُقَاقِ خَيْبَر، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّه عَلِيْهِ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّه عَلَيْهُ، فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ قَالَ: «اللّه أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا فَخِذِ نَبِيِّ اللّه عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ قَالَ: «اللّه أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا فَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم ﴿فَاآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الصّافات: ١٧٧])(١).

فَالله أَكبر وأعظم وأجلُّ من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي ابن حاتم عَلِيه في الحديث: (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهُ وَهُوَ جَالِسٌ

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَاب، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قَالَ َّقَبْلَ ذَلِكَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّه يَدَهُ فِي يَدِي، قَالَ: فَقَامَ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالَا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ، فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يُفِرُّكَ أَنْ تَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللَّه؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ: اللَّه أَكْبَرُ، وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّه؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَفَي النَّهَارِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذُّ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابِ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ، قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: «وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاع، وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْض قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ - أُو النَّارِ - وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَقِي اللَّه وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لا يَجدُ شَيئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ أَكْثَرَ، مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرقَ» قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّعِ)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، وحسنه الإمام الألباني كَظَّلَتْهُ.





قال تعالى: ﴿هُو اللّهُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الحَشر].

وقال قتادة: («الْمُتَكَبِّرُ» قال: تكبر عن كلّ شر)(١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَكَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلِ اللَّهُ عَلَى الْمَلِكُ وَلَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَيُحَرِّكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يُمَجِّدُ الرَّبُ نَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللْمُعَلِي عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَ

وقال ابن تيمية تَخْلَلهُ: (وَسَمَّى نَفْسَهُ الْجَبَّارَ الْمُتَكَبِّرَ، وَسَمَّى بَعْضَ خَلْقِهِ بِالْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ قَالَ: ﴿ كَنَاكِ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَلْقِهِ بِالْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرُ وَلَا الْمُتَكَبِّرُ كَالْمُتَكَبِّرُ) (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وصححه الإمام الألباني كَظَّلَتْهُ.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٣/ ١٢).

قال الشيخ السعدي يَخْلَتُهُ : (﴿ ٱلْمُتَكَبِّيِنَ ﴾ عن السوء والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه)(١).

ولا يحلُّ لمخلوق منازعته في كبريائه وعظمته، ففي الصحيح عن النبي عَلَيْهِ أَنه قال: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر». (٢)

وجاء عنه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَخَدٍ» (٣).

وقد مدح الله عباده الذين لا يستكبرون عن عبادته في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيْكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا مَن الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيْكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا مَن الآياتِ السَّجدَة: ١٥].

وذمَّ المتكبرين عن عبادته والمتعالين عن طاعته، كما في قوله سبحانه: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعرَاف: 181].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

«والْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»(٤)، كما أخبر النبي عَلَيْ. قال عَلْمُ النَّاسِ» عَلَيْهُ فِي الشَّهْوَةِ؛ فَارْجُ لَهُ

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.

التَّوْبَةَ، فَإِنَّ آدَمَ ﷺ عَصَى مُشْتَهِيًا فَغُفِرَ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي كِبْرٍ؛ فَٱحْشَ عَلَى صَاحِبِهِ اللَّعْنَةَ، فَإِنَّ إِبْلِيسَ عَصَى مُسْتَكْبِرًا فَلُعِنَ)(١).

والكبرياء مدح في حق الله، وصفة من صفاته، فمن نازعه هذه الصفة قصمه، وهي مذمومة في حق المخلوق، لأنه نازع الخالق صفة من صفاته، واتصف بما لا يليق به.









قال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْفَرِيزُ الْغَفَّارُ (إِنَّا ﴾ [ص].

وقال تعالى: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النِّسَاء: ١٣٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [العَنكبوت: ٢٦]

وقال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّهَا الصَّافَاتِ].

وقال تعالى: ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاَّةً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيُّءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عِمرَان: ٢٦].

وقال تعالى : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ ﴾ [فاطِر: ١٠].

قال ابن جرير كَثَلَتْهُ: ﴿ الْمَزْبِزِ ﴾: الشَّدِيدُ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنِ انْتَقَمَ مِنْ أُعْدَائه)(۱).

وقال ابن تيمية يَخْلَتْهُ : (وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُوَالِي أَحَدًا لِذِلَّتِهِ، تَعَالَى ؟ بَلْ هُوَ الْعَزِيزُ بِنَفْسِهِ وَهُمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطِر: ١٠](٢).

وقال أيضًا: (إِنَّ الْمَخْلُوقَ يُوَالِي الْمَخْلُوقَ لِذُلِّهِ ؛ فَإِذَا كَانَ لَهُ مَنْ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٢٢/٥٥٤)

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۸/ ۲۰).

يُوَالِيهِ عَزَّ بِوَلِيِّهِ ؛ وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُوَالِي أَحَدًا لِذِلَّتِهِ [لغناه] تَعَالَى [عن ذلك] بَلْ هُوَ الْعَزِيزُ بِنَفْسِهِ و هُمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠] وَإِنَّمَا يُوَالِي عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ لِرَحْمَتِهِ وَنِعْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَفَصْلِهِ وَإِنْعَامِهِ) (١٠).

وقال أيضًا: (﴿وَهُوَ ٱلۡعَنِيْرُ ٱلرَّحِيمُ﴾، إذ كان المخلوق كثيرًا ما يتصف بالعزّة دون الرحمة، أو تكون فيه رحمة بلا عزّة. وهو سبحانه: العزيز، الرحيم، الغفور، الودود، المجيد)(٢).

وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي انهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم، وتجاوز عمَّا تعلم؛ إنك أنت الأعزُّ الأكرم)(٢).

ولذلك عدَّ بعض أهل العلم «الأعز» من أسماء الله.

وقال ابن كثير تَخْلَتْهُ: (﴿ ٱلْمَرْيِزُ ﴾: الذي عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته، وعظمته، وجبروته، وكبريائه) (٤٠).

وقال ابن القيم يَخْلَتُهُ: (وَالْعِزَّةُ يُرَادُ بِهَا ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: عِزَّةُ الْقُوَّةِ، وَعِزَّةُ الْإَمْتِنَاعِ، وَعِزَّةُ الْقَهْرِ، وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ الْعِزَّةُ التَّامَّةُ بِالاَعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، وَيُقَالُ مِنَ الْأَوَّلِ: عَزَّ يَعَزُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ: عَزَّ يَعَزُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَمِنَ الثَّالِثِ: عَزَّ يَعَزُّ بِضَمِّهَا، أَعْطُوا أَقْوَى وَمِنَ الثَّالِثِ: عَزَّ يَعُزُّ بِضَمِّهَا، أَعْطُوا أَقْوَى الْمَعَانِي، وَأَخَفَّهَا لِأَخَفِّهَا، وَأَوْسَطَهَا لِأَوْسَطِهَا، وَهَذِهِ الْحَرَكَاتِ لِأَقْوَى الْمَعَانِي، وَأَخَفَّهَا لِأَخَفِّهَا، وَأَوْسَطَهَا لِأَوْسَطِهَا، وَهَذِهِ

الفتاوی (۸/ ۵۸۰).

<sup>(</sup>۲) النبوات (۱/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، والطبراني، وابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٥٦).

الْعِزَّةُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْوَحْدَانِيَّةِ، إِذِ الشَّرِكَةُ تُنْقِصُ الْعِزَّةَ، وَمُسْتَلْزِمَةٌ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تُنَافِي كَمَالَ الْعِزَّةِ، وَمُسْتَلْزِمَةٌ لِنَفْيِ أَضْدَادِهَا، وَمُسْتَلْزِمَةٌ لِنَفْي مُمَاثَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا)(١).

## ويقول في النونية (٢):

وهو العزيزُ فلن يُرامَ جنابُه أنَّى يُرامَ جنابُ ذي السلطانِ وهو العزيزُ القاهرُ الغلَّابُ لم يغلِبْه شيءٌ هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعِز حينئذٍ تلاثُ معان وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان

وقال الشيخ السعدي كَثَلَّهُ: (﴿ الْعَنْ يُنْ ﴾: الذي له العزة كلها؛ عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته، فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم:

عزة القوة، الدال عليها من أسمائه (القوي المتين)، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات، وإن عظمت.

وعزة الامتناع، فإنه هو الغني بذاته، فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه؛ بل هو الضار النافع المعطي المانع.

وعزة القهر والغلبة، لكل الكائنات، فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ۲٤۱).

<sup>.(</sup>Y·0/1) **(Y)** 

متحرك، ولا يتصرف متصرف، إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به)(١). انتهى.

فله العزة التامة من جميع الوجوه سبحانه، وهو معزُّ أوليائه، كما قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافِقون: ٨].

والمعز لدينه كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري رواه النبي على قال: «ليَبْلُغَنَ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّهُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدر وَلاَ وَبَر إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ اللَّهُ عَزِيزِ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيل، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلاَمَ وَذُلاً يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ».

وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ضَلَيْهِ يَقُولُ: (قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي: لَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافَ مِنْهُمْ كَافَ مِنْهُمْ كَافَ مِنْهُمْ كَافَ مِنْهُمْ كَافَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ)(٢).

وكان يرشد إلى الرقية بقول: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»، سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ (٣).

لكمال عزته وقدرته ﷺ.



<sup>(</sup>۱) من «تفسير أسماء الله الحسني» (ص: ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وصححه الإمام الألباني تَظَلَّتُهُ في الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه واللفظ له، وأصله في مسلم.









قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَهُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّزُ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (أَلَهُ [الحَشر].

وعن أبي سعيد الخدري وَ لِللهُ أَن النبي عَلِيَّةِ قال: «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأَ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَر، نُزُلاً لِأَهْلِ الجَنَّةِ».

فَأْتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِم، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَي»، قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكَ النَّبِيُّ وَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيِّكَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟» قَالَ: «إِدَامُهُمْ بَالأُمُ وَنُونٌ»، قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: «ثَوْرٌ وَنُونٌ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا»(١).

وفي حديث الشفاعة يقول النبي ﷺ : «**وَإِنِّي آتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.

بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَإِذَا الْجَبَّارُ وَكَالُ مُسْمَعْ الْجَبَّارُ وَكَالُ مُسْمَعْ مَنْكَ وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (٢٠). يقولها بين السجدتين.

وعن عوف بن مالك أن النبي عَلَمْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»(٣).

وقال الطبري وَ الْجَبَّارُ ﴾ يَعْنِي: الْمُصْلِحُ أُمُورَ خَلْقِهِ، الْمُصَرِّفُهُمْ فِيمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ). وَقَالَ قَتَادَةُ: (جَبَرَ خَلْقَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْرِهِ) (٤). أمرِهِ) (٤).

وقال الشيخ السعدي تَخْلَتْهُ: (﴿ ٱلْجَبَّارُ ﴾ هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه)(٥).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ وَظَّلَاهُ عن ﴿ٱلْجَبَّارُ﴾: (هُوَ الجَبَرُوتُ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عن ﴿ٱلْجَبَرُوتِ والمَلكُوتِ والكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ»، النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ أَسمَاءِ التَّعْظِيم كَالمُتَكَبِّرِ وَالمَلِكِ وَالعَظِيم وَالقَهَّارِ)(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والدارمي، وصححه الإمام الألباني تَظَلَّمُهُ في "مختصر العلو".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي واللفظ له، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَظَيْلُهُ.

٣) أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الإمام الألباني كَثَلَيْلَهِ.

٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي (١/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ١٢١).

## وقال في النونية (١):

وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان ذا كسرة فالجبر منه دان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا ينبغى لسواه من إنسان والثاني جبر القهر بالعز الذي فليس يدنو منه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العلو عليا التي فاتت لكل بنان من قولهم جبارة للنخلة الـ

وقال الشيخ ابن عثيمين كَغْلَمْهُ : ﴿ وَالْجَبَّارُ ﴾ له ثلاثة معان :

الأول: جبر القوة، فهو الله الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله على وجبروته وفى يده وقبضته.

الثاني: جبر الرحمة، فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها، وإحلال الفرج والطمأنينة فيها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله.

الثالث: جبر العلو، فإنه سبحانه فوق خلقه عالٍ عليهم، وهو مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويعلم ما توسوس به نفوسهم)<sup>(۲)</sup>.

ولما قال المتنبى:

ومن أعوذ به مما أحاذره يا من ألوذ به فيما أؤمله ولا يهيضون عظمًا أنت جابره لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره

<sup>(1/9.7)</sup> 

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱/۱۵۹).

قال ابن كثير كَغْلَله : (وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كَظَّلُهُ أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله على، وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم كَظْلَاله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذلِّ والخضوع)(١).



<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١/ ٢٥٨).





قال تعالى: ﴿ وَهُو النَّهَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ﴾ [الأنعام].

وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ [الرّعد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞﴾ [إبراهيم].

وقال تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ سُبْحَكُنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ إِنَّ الزَّمْرِ].

وقال تعالى: ﴿ يُوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ الْمُورِةِ اللَّهِ الْفَهَّارِ ( اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَكُ اللَّهِ الْمَوْجِدِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال ابن جرير حَمَّلَهُ: (قوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْفَكِمُ الْفَكِمُ الْفَيْدُ فَنَى الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَعُولُ: وَاللَّهُ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿الْفَاهِرُ الْمُذَلِّلُ الْمُسْتَعْبِدُ خَلْقَهُ الْعَالِي الْفَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿الْفَاهِرُ الْمُذَلِّلُ الْمُسْتَعْبِدُ خَلْقَهُ الْعَالِي عَلَيْهِمْ. وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾، لِأَنَّهُ وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، وَمِنْ صِفَةِ كُلِّ قَاهِرٍ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْلِيًا عَلَيْهِ. فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَنْ: وَاللَّهُ وَمِنْ صِفَةِ كُلِّ قَاهِرٍ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْلِيًا عَلَيْهِ. فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَنْ: وَاللَّهُ الْغَالِبُ عِبَادَهُ، الْمُذِلُّ لَهُمْ، الْعَالِي عَلَيْهِمْ بِتَذْلِيلِهِ لَهُمْ وَخَلْقِهِ إِيَّاهُمْ، فَهُو فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، وَهُمْ دُونَهُ . ﴿وَهُو اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي يَقُولُ: وَاللَّهُ الْحَكِيمُ فِي فَوْلُ: وَاللَّهُ الْحَكِيمُ فِي

عُلُوِّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَفِي سَائِرِ تَدْبِيرِهِ، الْخَبِيرُ بِمَصَالِحِ الْأَشْيَاءِ وَمَضَارِّهَا، الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَوَاقِبُ الْأُمُورِ وَبَوَادِيهَا، وَلَا يَقَعُ الْأَشْيَاءِ وَمَضَارِّهَا، الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَوَاقِبُ الْأُمُورِ وَبَوَادِيهَا، وَلَا يَقَعُ فِي تَدْبِيرِهِ خَلَلٌ، وَلَا يَدْخُلُ حُكْمَهُ دَخَلٌ)(١).

وعَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّر مِنَ اللَّيْلِ؛ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما؛ العزيز الغفار»)(٣).

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةُ، فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ مُنَادٍ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةُ، فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، قَالَ: وَيَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَقُولُ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)(٤).

وقال ابن تيمية عَلَيْهُ في معنى ذلك: (لَا لِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ وَقَهْرِهِ، بَلْ لِكُمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ ﷺ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۹/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وابن حبان، وصححه الإمام الألباني تَطْلَقْهُ. تضوَّر: تقلب حين النوم.

٤) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٢٣٦٥).

الرَّاحِمِينَ، وَهُوَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا، وَقَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ)(۱). انتهى.

## ويقول ابن القيم في نونيته <sup>(۲)</sup>:

وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيًّا عزيزًا قادرًا ما كان من قهر ومن سلطان

ويقول أيضًا: (فَلَا يَكُونُ الْقَهَّارُ إِلَّا وَاحِدًا، إِذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ كُفْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْهَرْهُ لَمْ يَكُنْ قَهَّارًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ قَهَرَهُ لَمْ يَكُنْ كُفُوًّا وَكَانَ الْقَهَّارُ وَاحِدًا)<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ أيضًا: (فاستبان للعقول والفِطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض، وامتزاج خيره بشرِّه، وجعل شرِّه لخيره الفداءِ)(٤).

وقال أيضًا كَظَلَمْهُ: (﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعرَاف: ١٢٧] فَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ جَمِيعًا مُسْتَقِرُّونَ عَلَى الْأَرْضِ، فَهِيَ فَوْقِيَّةُ قَهْرِ وَغَلَبَةٍ، لَمْ يَلْزَمْ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٨] إِذْ قَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ وَعِبَادُهُ لَيْسُوا مُسْتَوِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَكُونَ فَوْقِيَّةَ قَهْرٍ

مجموع الفتاوي (۸/ ۷۹).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \P/1)$   $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) طريق الهجرتين (١٤٣/١).

مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٤٣٢).

ويقول الشيخ السعدي كَثْلَتْهُ: (القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، القهار لكل شيء، الذي خضعت له المخلوقات وذلك لعزته وقوته وكمال اقتداره)(١).

وقال الشيخ ابن سعدي تَغْلَمْهُ أيضًا: (فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده)(٢).



<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدى (ص ٤١٥).

•ध्रुव ७४ है



قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ النَظْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَغْفَهُونَ فَلَ مُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَا اللهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ فَقَالَ: (جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَع، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَع، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخُلْقِ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخُلْقِ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بِوَمَ تَصْدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بِوَمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الزُّمَر])(١).

وأما «القَدِيرُ»:

فقال ابن جرير وَ عَلَيْهُ عند قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الطّلاق: ١٢]: (قَالَ أَبُو جَعْفُو: وَإِنَّمَا وَصَفَ اللّهُ نَفْسَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْمَوْضِع، لِأَنَّهُ حَذَّرَ الْمُنَافِقِينَ بَأْسَهُ وَسَطُوتَهُ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ بِهِمْ مُحِيطٌ وَعَلَى إِذْهَابِ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ قَدِيرٌ، ثُمَّ قَالَ: وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ بِهِمْ مُحِيطٌ وَعَلَى إِذْهَابِ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ قَدِيرٌ، ثُمَّ قَالَ: فَاتَقُونِي أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ وَاحْذَرُوا خِدَاعِي وَخِدَاعَ رَسُولِي وَأَهْلَ الْإِيمَانِ فَاتَقُونِي أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ وَاحْذَرُوا خِدَاعِي وَخِدَاعَ رَسُولِي وَأَهْلَ الْإِيمَانِ بِي، لَا أُحِلُّ بِكُمْ نِقْمَتِي فَإِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدِيرٌ. وَمَعْنَى عَلِيمٌ: عَلَى مَا وَصَفْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَمَعْنَى عَلِيمٌ: عَلَى مَا وَصَفْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ مِنْ زِيَادَةِ مَعْنَى فَعِيلٍ عَلَى فَاعِلٍ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ) (٢).

وقال عند قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّهُمَّا أَوْ مُثَلِهُمُّ أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ يَعْ مِنْ أَحْكَامِي وَغَيَّرْتُهُ مِنْ فَرَائِضِي الَّتِي أَنِّي قَادِرٌ عَلَى تَعْوِيضِكَ مِمَّا نَسَحْتُ مِنْ أَحْكَامِي وَغَيَّرْتُهُ مِنْ فَرَائِضِي الَّتِي كُنْتُ افْتَرَضْتُهَا عَلَيْكَ مَا أَشَاءُ مِمَّا هُو خَيْرٌ لَكَ وَلِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ كُنْتُ افْتَرَضْتُهَا عَلَيْكَ مَا أَشَاءُ مِمَّا هُو خَيْرٌ لَكَ وَلِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ وَأَنْفَعُ لَكَ وَلَهُمْ ، إِمَّا عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا آجِلًا فِي الْآخِرَةِ. أَوْ بِأَنْ أَبَدِّلَ لَكَ وَلَهُمْ مَكَانَهُ مِثْلَهُ فِي النَّنْعُ لَهُمْ عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَآجِلًا فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَكُ وَلَهُمْ مَكَانَهُ مِثْلَهُ فِي النَّفْعِ لَهُمْ عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَآجِلًا فِي الْآخِرَةِ وَشَلِكُ وَعَلَيْهُمْ عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَآجِلًا فِي الْآخِرَةِ وَشَيِهُهُ فِي الْخَفَةِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ. فَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ وَهَا الْمَوْضِع: قَوِي) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٣٣)، ومسلم (٢٧٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢/ ٤٠٣).

-श्रुव २० हैं।

وقال ابن القيم كَظَّيْلُهُ في نونيته (١):

وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان وهو القوى له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان

وقال الشيخ السعدي تَخْلَقْهُ: (﴿ أَلْقَدِيرُ ﴾ كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيى ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن، فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد)(٢).

وأما «المُقْتَدر»:

فقال ابن جرير كَظَّيْلُهُ في قوله تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُّقَلَدِرٍ ﴾ [القــَمر: ٥٥]: (يَقُولُ: عِنْدَ ذِي مُلْكٍ مُقْتَدِرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَهُوَ اللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، تَيَارَكَ وَتَعَالَمِي) (٣).

قال الشيخ ابن عثيمين كَالله : (فالقادر اسم، والقدير اسم، والمقتدر اسم، مع أنها كلها مشتقة من صفة واحدة، لأن بعضها يزيد يخصو صبة عن الآخر)<sup>(٤)</sup>.



 $<sup>.(7 \</sup>cdot 0/1)$  (1)

<sup>(</sup>Y) تفسير السعدى (1/٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) المجلى شرح القواعد المثلى (١/١٦٠).

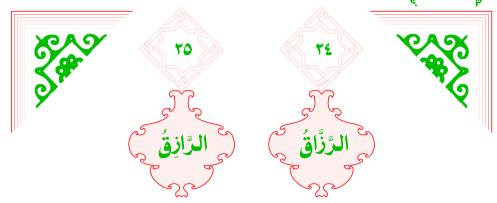

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الذَّاريَات].

واسم الرازق ثبت في السنة، كما قال رسول الله على: «إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ، اَلْقَابِضُ، اَلْبَاسِطُ، الرَّازِقُ». وعند أحمد والترمذي بلفظ: «الرَّزَّاقُ»(۱).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي قَالَ: (أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي أَنَّا الرزاق ذو القوة المتين﴾)(٢).

قال ابن جرير كَ اللَّهُ : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ خَلْقَهُ، الْمُتَكَفِّلُ بِأَقْوَاتِهِمْ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (٣).

وقال ابن كثير تَظْمَّلُهُ: (﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ [الرُّوم: ١٥] أَيْ: هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ عُرْيَانًا لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَرَ وَلَا قُوَى، ثُمَّ يَرْزُقُهُ جَمِيعَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالرِّيَاشَ وَاللِّبَاسَ وَلَا تَبْعَلَ ذَلِكَ، وَالرِّيَاشَ وَاللِّبَاسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان. وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ في المشكاة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَثَلَمْهُ.

**<sup>(</sup>٣)** تفسير الطبري (٢١/٥٥٦).

•€€ 1V }}

وَالْمَالَ وَالْأَمْلَاكَ وَالْمَكَاسِب)(١).

قال ابنُ تيميةَ كَظْلَاهُ: (وَالرِّزْقُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُغْتَذَى بِهِ الْإِنْسَانُ ؟ وَذَلِكَ يَعُمُّ رِزْقَ الدُّنْيَا وَرِزْقَ الْآخِرَةِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا افْتَقَرَ تَقِيٌّ قَطُّ، قَالُوا: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ ا وَيُرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطّلاق: ٢-٣]. وَقَوْلُ الْقَائِل: قَدْ نَرَى مَنْ يَتَّقِى وَهُوَ مَحْرُومٌ، وَمَنْ هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرْزُوقٌ. فَجَوَابُهُ: أَنَّ الْآيَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمُتَّقِى يُرْزَقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَلَمْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُتَّقِى لَا يُرْزَقُ ؛ بَلْ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ مِنَ الرِّرْقِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مِن دَابَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هُود: ٦] (٢).

وقال رَخْلَللهُ: (قوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْةِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرِّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمُتِينُ ﴿ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهِ عَلَى أَنه خلقهم ليعبدوه، لا ليرزقوا ويطعموا؛ بل هو المطعم الرازق، وإطعامه لهم ورزقه إياهم، هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم، الذي قد جعله أهل هذا القول عبادةً له، فتكون العبادة التي خُلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرين، وهذا باطل) ٣٠٠.

وقال ابن القيم كَاللَّهُ في النونية (٤):

والرزْقُ من أفْعَاله نوعان وكذلك الرزَّاق من أســـمـــائِـهِ رزقٌ على يدِ عَبْدِهِ ورســولِهِ نوعان أيضًا ذان معروفان والرزقُ المُعَدُّ لهذه الأبدان رِزْقُ القُلوب العِلمُ والإيمانُ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/۳۱۹).

<sup>(</sup>Y) مجموع الفتاوي (١٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤٨١).

<sup>(1/117)</sup>.

هذا هو الرزقُ الحلالُ وربُّنَا رَزَّاقُه والفَضْلُ للمنانِ والثانِ سَوْقُ القُوتِ للأعضاءِ في تلكَ المجاري سَوْقُه بوزَانِ

وقال الدكتور محمد خليل هراس كَثْلَاللهُ شارح نونية ابن القيم: (ورزقه تعالى لعباده نوعان: عام وخاص.

فالعام: إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم، فيسهل لهم سبيل الأرزاق ويدبرها في أجسامهم، ويسوق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، فهذا عامٌّ للبرِّ والفاجر، والمسلم والكافر بل للإنس والجن، والحيوانات كلها.

وهذا الرزق قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام، ولكنه يسمى رزقًا بهذا الاعتبار الذي هو سوقه للأعضاء وهدايتها لامتصاصه والانتفاع به، فيصح أن يقال: رزقه الله بهذا الاعتبار سواء ارتزق من حلال أم من حرام. وهذا يقال له مطلق الرزق.

وأما النوع الثاني: فهو الرزق المطلق أو الرزق الخاص، وهو النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يحصل على يد الرسول على وهو نوعان:

أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها.

والثاني: رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خصَّ به المؤمنين والذين يسألونه منه شامل للأمرين.

فينبغي للعبد إذا دعا ربّه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فإذا قال مثلًا: (اللهم ارزقني) أراد ما يصلح به قلبه من العلم

والهدى، والمعرفة والإيمان، وما يصلح به بدنه من الرزق الحلال الهنيء الذي لا صعوبة فيه، ولا تبعة تعتريه)(١).

وقال الشيخ السَّعديُّ يَخْلَلْهُ : (﴿ ٱلرَّزَّاقُ ﴾ لجميع عبادِهِ، فما مِنْ دابةٍ فِي الأرضِ إلَّا على الله رِزقُها، ورِزْقُه لعبادِهِ نوعانِ:

رزقٌ عامٌّ شملَ البرَّ والفاجِرَ، والأولينَ والآخرينَ؛ وهو رِزْقُ الأبدان. ورزقٌ خاصٌّ؛ وهو (رِزْقُ) القلوبِ، وتغذيتُها بالعِلم والإيمانِ.

والرِّزقُ الحَلالُ الذي يُعينُ على صلاح الدِّين، وهذا خاصٌّ بالمؤمنين على مراتِبهم منه بحَسبِ ما تقتضيه حكمتُه ورحمتُه)(٢).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِلَّهُ مَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعطى الْمَالَ مَنْ أُحَبَّ وَمَنْ لَا يُحب، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)(٣).

فهو الرَّازِقُ الرَّزَّاقُ، فكل رزق ديني أو دنيوي فمن فضله وجوده وإحسانه ومنِّه وكرمه، وكل مرزوق فرزقه على الله، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَابَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هُود: ٦].

وأعظم رزق يرزقه الله العبد: توحيده وإفراده بالعبادة، واتباع ما جاء به رسوله ﷺ، وسلوك سبيل المؤمنين، فمن رزق هذا فقد حاز الخير كله.

<sup>(</sup>١) شرح القصيدة النونية (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم (١/ ٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، وقال الإمام الألباني كَظَّلَتْهُ: (صحيح موقوف في حكم المرفوع). وأحمد والطبراني قريب منه.





قال تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ الزُّمَر].

وقال تعالى : ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الْحِجرِ].

وقال تعالى: ﴿أُوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَكِي وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّهُ ﴾ [يس].

قال ابن جرير رَخْلَاهُ: ﴿وَقَوْلُهُ: ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يسَ: ١٨] يَقُولُ: بَلَى هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مَثَلُهُمْ وَهُوَ الْخَلَّاقُ لِمَا يَشَاءُ، الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، الْعَلِيمُ بِكُلِّ مَا خَلَقَ وَيَخْلُقُ؛ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ) (١).

وقال أيضًا: (عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] قَالَ: يَصْنَعُونَ وَيَصْنَعُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الصَّانِعِينَ)(٢).

وَقَال أَيضًا: وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۚ الْحِجر: ١٦٦، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَالِمٌ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ وَبِتَدْبِيرِهِمُ وَمَا يَأْتُونَ مِنَ الْأَفْعَالِ) (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۵/۱۷).

<sup>(</sup>٣) تفسيرُ ابن جرير (١٤/ ١٠٥).

وقال ابن كثير تَخْلَلْهُ : (وقولُه : ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُو ٱلْخِلَقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ﴾ [الحِجر] تَقْرِيرٌ لِلْمَعَادِ وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِقَامَةِ السَّاعَةِ، فَإِنَّهُ الْخَلَّاقُ الذي لا يعجزه خلق شيء، الْعَلِيمُ بِمَا تَمَزَّقَ مِنَ الْأَجْسَادِ وَتَفَرَّقَ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ)(١).

وقال ابن القيم يَخْلَسُهُ أيضًا: («الخالق والمصور»؛ فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب، كقوله: ﴿ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِي ﴿ وَإِن استعملا مقيدين أطلقا على العبد )(٢).

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ أيضًا: (وَشهدت مصنوعاته ومُبتدعاته بأنه الْخَالِقِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الَّذِي لَيْسَ كمثله شَيْء، أحسن كلَّ شَيْء خلقه، وأتقن كل مَا صنعه)<sup>(٣)</sup>.

ويقول الشيخ السعدي كَغْلَلْهُ: (﴿ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ الذي خلق جميع الموجودات وبرأها، وسوَّاها بحكمته، وصوَّرها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم)(٤).

ومن عظيم خَلقه أنه خلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، ولعظمة الخالق الخلاق الذي خلق فسوى؛ كان النبي ﷺ إذا قام من النوم يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ يقَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَّا عِمْرَانَ: ١٩٠] حَتَّى يَحْتُمَ السُّورَةَ، لبديع خلق الله الموجب لحبِّه وعبادته وإخلاص العمل له.

تفسير ابن کثير (٤/ ٢٦٨).

شفاء العليل (١/ ١٣١). **(Y)** 

مفتاح دار السعادة (١/ ٢١١)

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي (١/ ٩٧٤).

وغضب الله على من سلبه صفة الخلق؛ فعن أبي هريرة وَ الله قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى من سلبه صفة الخلق؛ فعن أبي هريرة وَ قَالَ اللّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمّا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمّا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ فَقَوْلُهُ: بَدَأَنِي، وَلَمْ أَوَلُ الخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمّا شَتْمُهُ إِيّايَ فَقَوْلُهُ: التَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدٌ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفوا أَحَدٌ» ('').

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّى اللهِ قَالَ: (غَلَا اَلسِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ عَلَى فَقَالَ: «إِنَّ اَللَّهَ هُوَ الخَالِقُ، اَلْقَابِضُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ اِلْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، اَلْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُها إِيَّاهُ وَ في دَم وَلا مَالٍ»)(٢).

وكل خلق الله حسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، ولا يخلق إلا لحد كمة، كما قال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَدًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ﴿ المؤمنون: ١١٥].

وقال سبحانه: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَاَ بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩١].

ولما كان إبداع الخلق، وحسنه، وخلق ما لا يستطيعه أحد دالًا على ربوبيته، وكمال قدرته واستحقاقه للألوهية دون ما سواه، قال لعبدة الأوثان والمشركين: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ لَن يَغْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعُفَى ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعُفَى ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعُفَى ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعُفَى ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَعْ فَلَ الطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَطْلُوبُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والدارمي، وصححه الإمام الألباني تَغْلَلله.





قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الحَسْرِ].

قَالَ ابنُ جَريرِ وَ عَلَيْهُ: (الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: ﴿هُوَ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحَشر: ٢٤] يَقُول تَعَالَى ذِكْره: هُوَ الْمَعْبُودُ الْخَالِق، الَّذِي اللّهَ مَعْبُود تَصْلُح لَهُ الْعِبَادَة غَيْره، وَلَا خَالِق سِوَاهُ، الْبَارِئ الَّذِي بَراً الْخَلْق، فَأَوْجَدَهُمْ بِقُدْرَتِهِ، الْمُصَوِّر خَلْقَه كَيْفَ شَاءَ، وَكَيْفَ يَشَاء. قَوْله: الْخَلْق، فَأَوْجَدَهُمْ بِقُدْرَتِهِ، الْمُصَوِّر خَلْقَه كَيْفَ شَاءَ، وَكَيْفَ يَشَاء. قَوْله: ﴿ لَهُ اللّهُ مِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى ذَكْرَهَ الْإَسْمَاء النّي سَمَّى اللّه بِهَا نَفْسه، الّتِي ذَكَرَهَا فِي هَاتَيْنِ) (١).

وقال ابن كشير تَعْلَيْهُ: (وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْبَادِئُ الْفَرْيُ، وَهُوَ التَّنْفِيذُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحَشر: ٢٤] الْخَلْقُ: التَّقْدِيرُ، والبَرْءُ: هُوَ الْفَرْيُ، وَهُوَ التَّنْفِيذُ وَإِبْرَازُ مَا قَدَّرَهُ وَقَرَّرَهُ إِلَى الْوُجُودِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَدَّرَ شَيْئًا وَرَتَّبَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِهِ وَإِيجَادِهِ سِوَى اللَّهِ عَلَى. قَالَ الشَّاعِرُ يَمْدَحُ آخَرَ:

وَلَأَنْتَ تَفري مَا خَلَقت وبعضُ الْ قَوْمِ يَخلُق ثُمَّ لَا يَفْري

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۰۵).

أَيْ: أَنْتَ تُنَفِّذُ مَا خَلَقْتَ، أَيْ: قَدَّرْتَ، بِخِلَافِ غَيْرِكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ مَا يُرِيدُ. فَالْخَلْقُ: التَّقْدِيرُ. وَالْفَرْيُ: التَّنْفِيذُ. وَمِنْهُ يُقَالُ: قَدَّرَ الْجَلَّادُ ثُمَّ فَرَى، أَيْ: قَطَعَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ بِحَسَبِ مَا يُرِيدُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ ﴾ [الحسَد: ٢٤] أَي: الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُرِيدُ، وَالصُّورَةِ الَّتِي يَحْتَارُ. كَقَوْلِهِ: ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَبَكَ ( ) ﴾ [الانفطار: ١٨]، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ أَي: الَّذِي يُنَفِّذُ مَا يُرِيدُ إِيجَادَهُ عَلَى الصِّفَةِ التي يريدها) (١).

وقال ابن تيمية يَخْلَمُهُ: (﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾. فَذَكَرَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وَلَمْ يَصِفْ قَطُّ شَيْئًا مِنَ الْمُحْنُوقَاتِ بِهَذَا لَا مَلَكًا وَلَا نَبيًّا) (٢).

وقال ابن تيمية كَاللهُ: (قال الله تعالى: ﴿هُو اللهُ الْمَارِئُ الْمَارِئُ اللهُ الل

وقال ابن القيم تَعْلَيْتُهُ: (﴿ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ ﴾ تفصيل لمعنى اسم الخالق)(٤).

وقال ابن القيم كَظْرُسُهُ أيضًا: (هو الله، الْخَالِق، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ،

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۹/۸).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية (٦/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل (١/ ١٢١).

القهَّار، فَهَذِهِ أُسمَاء دَالَّة على معَانٍ هِيَ صِفَاته)(١).

ويقول الشيخ السعدي تَخْلَتْهُ: (﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ ، الذي خلق جميع الموجودات وبرأها ، وسوَّاها بحكمته ، وصوَّرها بحمده وحكمته ، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم) (٢).

ومن أدعية السجود:

«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ»(٤).



<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (١/١٧٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۹٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.



قال تعالى: ﴿فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَرْشِ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ إِنَّهُ ۗ [الانفِطار].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندُهُۥ عِلْهُ مِّنَ ٱلْكِئْكِ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، قَالَ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي عَأَشْكُرُ أَمَ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّهُ النَّمل].

وقال تعالى : ﴿ أَقُرَأُ بِأَسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ﴿ [العَلَق].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَديه إليه أَن يردَّهما صفرًا»(١).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الله ﷺ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاق، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاق، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»(٢).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيُّهِا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لاَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني تَطْكَلُلهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني، والحاكم، والبيهقي، وصححه الإمام الألباني تَحْلَلْلهُ.

إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(١). اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنَهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَرَا هَذِهِ الآيَاتِ يَوْمًا عَلَى السَّمَوَتُ مَطُوبِتُكُ وَوَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَكَمَةِ وَلَكَمَةِ وَلَكَمَةِ وَلَكَمَةِ وَلَكَمَةِ وَلَكَمَوَتُ مَطُوبِتَكُ بِيَمِينِهِ مُنْ سَبَحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّمَوَتُ مَطُوبِتِكُ بِيمِينِهِ مُنْ اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّمَونُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ هَكَذَا بِإِصبَعِهِ يُحَرِّكُهَا لَي يُمَجِّدُ الرَّبَ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ هَكَذَا بِإِصبَعِهِ يُحَرِّكُهَا لَي يُمَجِّدُ الرَّبَ جَلَّ وَعَلَا نَفْسَهُ: «أَنَا الْحَبَارُ ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ ، أَنَا الْمَلِكُ ، أَنَا الْعَزِيزُ ، أَنَا الْكَرِيمُ » فَرَجَفَ بَرُسُولِ اللهِ عَلَيْهِ المنبر حتى قلنا: لَيَخِرَّنَ به) (٢).

وقال ابن جرير كَظَّلَهُ: (﴿كُرِيمٌ﴾، وَمِنْ كَرَمِهِ إِفْضَالُهُ عَلَى مَنْ يَكْفُرُ نِعَمَهُ، وَيَجْعَلُهَا وَصِلَةً يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعَاصِيهِ) (٣).

وقال ابن كثير تَخْلَمُهُ: (وَهَذَا الَّذِي تَخَيَّلُهُ هَذَا الْقَائِلُ لَيْسَ بِطَائِلِ؟ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَتَى بِاسْمِهِ ﴿ الصَّرِيمُ ﴾؛ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَابَلِ الْكَرِيمُ بِالْأَفْعَالِ الْقَبِيحَةِ، وَأَعْمَالِ السُّوءِ) (٤).

قال الشيخ السعدي كَثِلَتْهُ: (الرحمن، الرحيم، والبر، الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهّاب، هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة، والبر، والجود، والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عمّ بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر، والحظ الأكمل)(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان، وأحمد، وصححه الإمام الألباني يَظَلُّهُ.

٣) تفسير الطبري (١٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٨/ ٣٤٢).

٥) تفسير السعدي (١/ ٩٤٦).

وعن ابن مسعود وابن عمر ﴿ اللهم الله

وقال الشيخ السعدي تَظَمَّلُهُ: ﴿ أَوْأُ وَرَبُكُ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ الْعَلَقَ] (أي: كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علَّم بالقلم) (٢).

وقال ابن تيمية كَثَلَتْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْرَا وَرَبُكَ ٱلْأَرْمُ ﴿ الْعَكَانَا: (سَمَّى وَوَصَفَ نَفْسَهُ اللَّذِي عَلَمْ بِالْكَرَم وَبِأَنَّهُ الْأَكْرَمُ بَعْدَ إِخْبَارِهِ أَنَّهُ خَلَقَ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يُنْعِمُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ بِالْكَرَم وَبِأَنَّهُ الْأَكْرَمُ بَعْدَ إِخْبَارِهِ أَنَّهُ خَلَقَ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يُنْعِمُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ وَيُوصِلُهُمْ إِلَى الْعَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ كَمَا قَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿ اللَّهِى خَلَقَ فَيُو مِنْكُونِ فَي وَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْكَ خَلَقَ اللَّهِ عَلَى الْمَحْمُودَةِ كَمَا قَالَ مُوسَى عَلِيهِ : ﴿ وَلَيْكَ خَلَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاكُونُ وَلَعْلَاءُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال أيضًا: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْرِيفِ لَهَا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْأَكْرَمُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ «وَرَبُّك أَكْرَمُ». فَإِنَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، وصححه الإمام الألباني كَعْلَتْهُ.

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۹۳۰).

**<sup>(</sup>۳)** الفتاوي (۱٦/ ۲۹۳).

يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ، وَقَوْلُهُ ﴿ ٱلْأَكْرَ ﴾ يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ. وَلَمْ يَقُلْ «الْأَكْرَمُ مِنْ كَذَا» بَلْ أَطْلَقَ الِاسْمَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِغَايَةِ الْكَرَمِ الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ)(١).١.هـ

ومن كرمه وإكرامه سعة عفوه وجزيل عطائه وكثرة رزقه ودوامه، فيدُه سحاء الليل والنهار منذ خلق السموات والأرض، ومن كرمه وإكرامه لطفه بعباده على كثرة معاصيهم وإغناؤهم عن ما سواه، ومضاعفة أجر العامل أضعافًا مضاعفة، ومن اتصف بصفة حميدة جازاه الله خيرًا منها.

قال ابن القيم كَ الله عَامَل عَامَل خَلْقَهُ بِصَفَةٍ، عَامَلهُ الله تَعَالى بِتِلْكَ الصِّفَة بِعَينِها في الدُّنيا والآخِرة، فَالله تَعَالَى لِعَبْدِه على حَسَب مَا ىَكُونِ العَيْدُ لِخَلْقه)(٢).

وقال كَغْلَلْهُ : (ومن وافق الله في صفةٍ من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربِّه وأدنته منه وقربته من رحمته، وصيَّرته محبوبًا له، فإنه سبحانه رحيم يحبُّ الرحماء، كريم يحبُّ الكرماء، عليم يحبُّ العلماء)<sup>(٣)</sup>.



الفتاوي (١٦/ ٢٩٥). (1)

الوابل الصيب (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (ص٤٤).



قَالَ تَعَالَى : ﴿فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَدِيمِ ﷺ [المؤمنون: ١١٦]..

وقال سبحانه: ﴿ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٱلرَّمْ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهِ اللَّهِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِ ﴾ [الفاتحة].

وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ [آل عِمرَان: ٢٦].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ۞﴾ [القمر].

وقال النبي ﷺ: «يَنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي الثلث الأول ويقول: «أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ. مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. فَلاَ يَزَالُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضيءَ الْفَجْرُ»(١).

وعن ابن عمر ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ : «يَطْوِي اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»(١).

وقد جاء اسم «المالك» في السنةِ، فعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَ النَّبِيُّ ﷺ قال: «لا مَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللّ

وجاء ذكر «المليك» في أذكار الصباح والمساء. قال على: «قُل: اللُّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ». قَالَ: «قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ»<sup>(٣)</sup>.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ لاَ مُلْكَ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ في الجامع الصغير.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عن النبي علي أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، وأحمد، والترمذي واللفظ له، وصححه الإمام الألباني تَطَلَّمُهُ في الصحيحة.

أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (١١).

وقال ابن جرير رَخْلَللهِ: (﴿ ٱلْمَلِكُ ﴾ الَّذِي لَا مَلِكَ فَوْقَهُ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا دُونَهُ) (٢).

وقال ابن كثير يَظْلُهُ: (قَوْلُهُ: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ الْمَاكِ ﴾ [الحَشر: ٣٣] أَي: الْمَالِكُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا بِلَا مُمَانَعَةٍ وَلَا مُدَافَعَةٍ) (٣).

وقال الإمام ابن القيم كَثَلَّهُ: (إن من أسمائه: ﴿اللَّهُ ﴾، ومعناه: الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه، وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال. إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التامِّ لمن ليس له حياة ولا قدرة، ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به، وكيف يوصف بالمُلك من لا يأمر ولا ينهى؛ ولا يثيب ولا يعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعزُّ ولا يذل؛ ولا يهين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع، ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته، ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟

وبهذا يتبيَّن أن المعطلين لأسمائه وصفاته: جعلوا مماليكه أكمل منه، ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربِّه، فصفة ملكه الحق مستلزمة لوجود ما لا يتمُّ التصرف إلا به، والكل منه سبحانه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۲/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٨/ ٧٩).

فلم يتوقف كمال ملكه على غيره، فإن كل ما سواه مسند إليه؛ متوقف في وجوده على مشيئته وخلقه)<sup>(۱)</sup>.

ويقول أيضًا: (إن حقيقة الملك: إنما تتمُّ بالعطاء والمنع؛ والإكرام والإهانة؛ والإثابة والعقوبة؛ والغضب والرضا؛ والتولية والعزل؛ وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: ﴿فُل ٱللَّهُمَّ مَاكِ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاأَهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَــٰلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (إِنَّ ﴾ [آل عِمرَان]، وقال تعالى: ﴿ يَشَّئُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ﴿ الرَّحَمَٰنِ]، يغفر ذنبًا؛ ويفرج كربًا؛ ويكشف غمًّا، وينصر مظلومًا؛ ويأخذ ظالمًا، ويفك عانيًا؛ ويغني فقيرًا، ويجبر كسيرًا؛ ويشفي مريضًا، ويقيل عثرة؛ ويستر عورة، ويعزُّ ذليلًا؛ ويذل عزيزًا؛ ويعطى سائلًا، ويذهب بدولة ويأتى بأخرى؛ ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها؛ فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كلُّ منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده؛ تصرف ملك قادر قاهر، عادل رحيم، تامِّ الملك؛ لا ينازعه في ملكه منازع؛ ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا يخرج تصرفه عن ذلك) (٢٠).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين (١/٣٢١).

وقال أيضًا كَثْلَاهُ: (الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرَّف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك؛ إذ المالك هو المتصرِّف بفعله وأمره، والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرِّف بفعله وأمره)(١).١.هـ

ولذلك حمى النبي عَلَيْهِ جناب التوحيد فقال: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ» (٢).

وزاد مسلم: زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: «لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى». قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهًانْ شَاهْ.

وقَالَ الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍ و عَنْ أَخْنَعَ ؟ فَقَالَ : (أَوْضَعَ).

وقال الحافظ ابن حجر وَ اللهُ : (اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِهَذَا الْإِسْمِ؛ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُ: خَالِقِ الْخَلْقِ، وَأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وَسُلْطَانِ السَّلَاطِينِ، وَأَمِيرِ الْأُمْرَاءِ، وَقِيلَ: يَلْتَحِقُ بِهِ أَيْضًا مَنْ تَسَمَّى بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْخَاصَّةِ بِهِ: كَالرَّحْمَنِ، وَالْقُدُّوسِ، وَالْجَبَّارِ)(٣).

وعن أبي هريرة رضي قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿﴾، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٥٩٠).

•€€ Vo \$3•

عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحِيمِ إِنَّ ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾، قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿ إِلَّهُ الفَاتِحةَ ]، قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ) (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

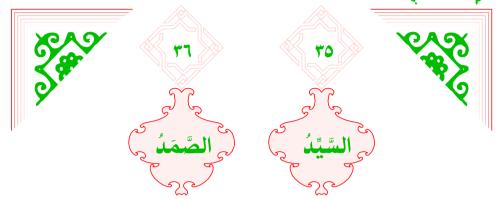

قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُمْ يَكُن لَهُ وَكُمْ الْحَدُ ۞ [الإخلاص].

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَلِيْهِ، أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عِيْدَ: (انْسُبْ لَنَكُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ إِنَّ اللهُ الْمَانَ اللهُ الْمَانَ اللهُ الْمَانَ اللهُ الْمَانَ اللهُ الْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ أَبِي: (انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَالَمِ اللَّهُ». قَالُوا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَغْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَولًا. قَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، وحسنه الإمام الألباني كَظْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْتُهُ في المشكاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

وعن بريدة ﴿ اللَّهِ مَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ اللَّهِ مَا مُعَ رَجُلًا يقول : «اللَّهِمَّ إِنِي أَسْلُكُ بأني أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله، لا إِلهَ إِلا أَنتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يكن له كُفُوًا أَحَدٌ »، فقال : «والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، بَاسْمِهِ الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعيَ به أجابَ »(١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ضَيَّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآن»(٢).

قال ابن جرير كَلِّلَهُ: (وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ فِي مَعْنَى ﴿الصَّكَمَدُ﴾، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِأَجْوَفَ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ)(٣).

ذكر من قال ذلك:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿ٱلصَّـَمَدُ﴾؛ (الْمُصْمَتُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ)(٤). عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿ٱلصَّـَمَدُ﴾؛ (الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ)(٥).

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾؛ (الَّذِي لَا يُطْعِمُ الطَّعَام) (١٠).

وقال ابن جرير كَظْمَلُهُ : ﴿ أَلصَّ مَدُ ﴾ عِنْدَ الْعَرَبِ : هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ، الَّذِي لَا أَحَدَ فَوْقَهُ، وَكَذَلِكَ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

أَلَا بَكَرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ

بِعَمْرِو ۗ بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدُ)(٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، واللفظ له، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْمُهُ.

<sup>)</sup> متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<sup>)</sup> تفسير الطبري (۲۶/ ۷۳۱).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٤/ ٧٣١)، وصححه الإمام الألباني كَثْلَثْهُ في ظلال الجنة.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (۲٤/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٧٥/ ٧٣٣)، وقال الإمام الألباني كَظَيَّلتُهُ في ظلال الجنة: إسناده صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۲٤/ ۲۳۷).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَهِمْ قوله تعالى: ﴿ الصَّكَمُ أَهُ قال: ( « السّيِّدُ » النَّذي قد كَمُلَ في شرفِهِ ، والعظيمُ الَّذي قد كَمُلَ في شرفِهِ ، والعظيمُ الَّذي قد كَمُلَ في حِكمتِهِ ، والغنيُّ الّذي قد كَمُلَ في حِكمتِهِ ، والغنيُّ الّذي قد كَمُلَ في جبروتِهِ ، والعالمُ الّذي الّذي قد كَمُلَ في جبروتِهِ ، والعالمُ الّذي قد كَمُلَ في حلمِهِ ، وهو التّذي قد كَمُلَ في علمِهِ ، والحليمُ الّذي قد كَمُلَ في حلمِهِ ، وهو اللّذي قد كَمُلَ في الله وهو اللّذي قد كَمُلَ في أنواعِ الشّرفِ والسّؤددِ ، وهو اللّه على هذهِ صفة لا تنبغي إلّا لَهُ ، ليسَ في أنواعِ الشّرفِ والسّؤددِ ، وهو اللّهُ الواحدُ ) (١) .

وقال ابن تيمية تَعْلَمُهُ ﴿ السَّمُهُ ﴿ الصَّكَمَدُ ﴾ يَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَنَفْي النَّقَائِصِ عَنْهُ، وَاسْمُهُ الْأَحَدُ يَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ) (٢).

وقال ابن تيمية كَثَلَّهُ أيضًا: (وَالْوَصْف بِ ﴿ اَلصَّكَمَدُ ﴾ يشعرُ بِأَنَّهُ السَّيِّدُ الَّذِي لَا يُقْصَدُ فِي الْوُجُودِ لِلْحَوَائِج سِوَاهُ) (٣).

وقال ابن تيمية وَكَلَّهُ أيضًا: (وَالْمُصْمَتُ الصَّمَدُ أَكُمَلُ مِنَ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ صمدًا لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ كَمَالٍ ثَبَتَ لِمَحْلُوقٍ فَالْخَالِقُ أَوْلَى بِهِ، وَكُلُّ نَقْصٍ تَنَزَّهَ عَنْهُ الْمَحْلُوقُ فَالْخَلُوقُ فَالْخَلُوقُ أَوْلَى بِهِ، وَكُلُّ نَقْصٍ تَنَزَّهَ عَنْهُ الْمَحْلُوقُ فَلَا كُلُ وَلَا يَشْرَبُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلِهِ فَالْخَالِقُ أَوْلَى بِتَنْزِيهِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَالسَّمْعُ قَدْ نَفَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ اللّهُ لَهُ السَّمَاءُ اللّهُ وَلَا يَشْرَبُ ، وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ، وَهَذِهِ السُّورَةُ هِيَ نَسَبُ الرَّحْمَنِ أَوْ هِيَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ) (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٤/ ٧٣٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٤).

٢) الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَن وأولياءِ الشَّيْطانِ (١/ ٢٤٥).

**<sup>(</sup>٣)** الفتاوي (١١٧/١٧).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١/ ٨٦).

وقال ابن القيم كَلَيْهُ: («السيد» إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى: المالك، والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، والله على أعلم)(١).

## وقال في النونية (٢):

وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان

وقال الإمام ابن باز كَثَلَتْهُ: (﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾: فسِّر بمعنيين عند العلماء: أحدهما: أنه الذي لا جوف له ليس من جنس المخلوقين، المخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له مصمت، كما قال تعالى: ﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾، وكله فسر بالصمد.

وفسر ﴿الصَّمَدُ ﴾ بمعنى آخر: وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وترجوه وتسأله وتضرع إليه في حاجاتها سبحانه، وكلّه حق، هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترفع إليه الحاجات جل وعلا: ﴿قُلْ هُوَ السَّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ أَلّهُ الصَّمَدُ ﴿ أَلّهُ الصَّمَدُ ﴾ إذا أردت تقول للرؤساء المقصودين: صمد؛ لأنه يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق طلب الحاجة، وهو سبحانه لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب وليس من جنس المخلوقين، أو يحتاج إلى غذاء؛ بل هو الغنى عن كل ما سواه وهو يُطعِم ولا يطعَم ﴿ الله العَمَ الله العَمَ عَنْ كَلُ مَا سُواه وهو يُطعِم ولا يطعَم ولا يطعَم عَنْ كَالًى الله العالم العنى عن كل ما سُواه وهو يُطعِم ولا يطعَم ﴿ الله الله عَنْ كَلُ مَا سُواه وهو يُطعِم ولا يطعَم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۳/ ۷۳۰).

<sup>.(</sup>Y·9/1) **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) فتاوى نور على الدرب.



قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّكَمَدُ ﴾ لَمْ كِلِّه وَلَمْ يُكُن لَّهُ كُولُ مُ كُلُولُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُولُ أَكُدُ ﴿ الإخلاص].

وقال تعالى: ﴿وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ ﴿ الْبَقَـرَة: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾ [الرّعد].

وقال تعالى: ﴿ يُوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ الْيُومَ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّا ﴾ [غافر: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ وَحِدُ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ( ) وَالمَائِدة: ٧٣].

قال ابن جرير تَخْلَلهُ: (وَالَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الطَّاعَةَ لَهُ، وَيَسْتَوْجِبُ مِنْكُمُ الْعِبَادَةَ مَعْبُودٌ وَاحِدٌ وَرَبُّ وَاحِدٌ، فَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ وَلَا تُشْرِكُوا مَعَهُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ تُشْرِكُونَهُ مَعَهُ فِي عِبَادِتِكُمْ إِيَّاهُ هُو خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ)(١).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر (۳/ ۲٦٥).

•eja 91

وقال ابن تيمية كَثْلَاهُ: (وَ «الْأَحَدُ» الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ، فَاسْمُهُ الصَّمَدُ يَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ، وَاسْمُهُ الْأَحَدُ يَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ)(١).

وقال ابن تيمية أيضًا: («الْأَحَدُ» يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْمِثْل)(٢).

وقال ابن تيمية أيضًا: (الإسْمَانِ اللَّذَانِ يَتَّفِقُ مَعْنَاهُمَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ صَاحِبِهِ كَ «الْأَحَدِ» وَ«الْوَاحِدِ»)(٣).

وقال أيضًا: (وَقَوْلُهُ: «الْأَحَدُ» يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ صَّفُوا أَحَدُ أَنَ الإحلاص]. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ أَنَّ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى فَثُوتِياً. فَالْكَمَالُ هُوَ فِي الْوُجُودِ وَالثَّبُوتِ، وَالنَّفْيُ مَقْصُودُهُ نَفْيُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ. فَإِذَا نَفِيَ النَّقِيضُ الَّذِي هُو الْعَدَمُ وَالسَّلْبُ لَزِمَ ثُبُوتُ النَّقِيضِ الْآخِرِ اللَّهُ الل

وقال ابن تيمية أيضًا: (واسمه «الْأَحَدُ» يقتضي التوحيد، والصمد يقتضي الاجتماع وعدم التفرق؛ فإن الصمد فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق، والتوحيد أبدًا قرين الاجتماع لأن الاجتماع فيه الوحدة والتفرق لابد فيه من التثنية والتعدد كما أن الإشراك مقرون بالتفرق)(٥).

<sup>(</sup>١) الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَن وأولياءِ الشَّيْطانِ (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۵/ ۳۲۹).

**<sup>(</sup>٣)** الفتاوي (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (١٦/٩٩).

<sup>•)</sup> بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٣١٠).

وقال ابن تيمية أيضًا: (لَفْظ «الْأَحَد» لَمْ يُوصَفْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْيَانِ اللَّهُ وَحْدَهُ. وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ اللَّهِ فِي النَّفْي)(١).

وقال ابن تيمية أيضًا: («أَحَدٌ» فَإِنَّ «الْأَحَد» هُوَ الَّذِي لَا كُفُوً لَهُ وَلَا نَظِيرَ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ لَه صَاحِبَةَ، وَالتَّوَلُّدُ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ شَيْئِنِ، قَالَ تَعَالَى : ﴿أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَالْمَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةً وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ الْوَلَدَ بِامْتِنَاعِ لَازِمِهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْتَهَاءَ الْمَلْزُومِ وَبِأَنَّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ كُلُّ مَا سِوَاهُ مَحْلُوقٌ لَهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَوْلُودٌ لَهُ (٢٠).

وقال ابن القيم كَثَلَتْهُ: (﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [النّاس] فإن الله لا يستعيذ من أحد وذلك عليه محال بخلاف قوله: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ الإحلاص] فإنه خبر عن توحيده، وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد، فتأمل هذه النكتة البديعة، والله المستعان) (٣).

وقال ابن القيم أيضًا<sup>(٤)</sup>:

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان

وقال الشيخ ابن سعدي كَلْمَهُ: («الواحد، الْأَحَدُ»: وهو الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب على العبيد توحيده، عقلًا وقولًا وعملًا، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرُّده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة)(٥).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۷/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) رسَالَةٌ فِي تَفْسِير سُورَةِ الْإِخْلاص (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) النونية (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن (١/ ٩٤٥).

•ल्ब १५ है।

معاذ بن جبل رضي اليمن قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْل الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى»(١).

(وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّر مِنَ اللَّيْل؛ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما؛ العزيز الغفار»)(١).

وعندما سمع الصحابي الذي قال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلَاثًا (٣).

ولما كانت سورة «الإخلاص» مشتملة على الوحدانية، مع ما اشتملت عليه من دلائل التوحيد العلمي وصفات الرب، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ ؟» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآن<sup>©(٤)</sup>.



متفق عليه واللفظ للبخاري.

أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وابن حبان، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْلهُ. تضوَّر: تقلب حين النوم.

أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ.

متفق عليه، واللفظ للبخاري.

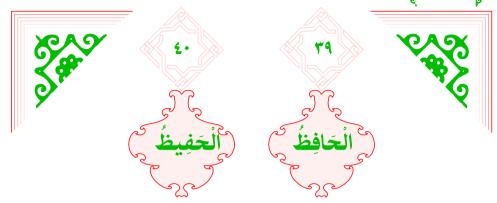

قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ﴾ [سَبَإ: ٢١].

وقوله سبحانه: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ﴾ [يُوسُف: ٦٤].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ [هـُود: ٥٧].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [الشّوري: ٦].

وفي الحديث: «يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ. احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»(۱).

وعن ابْن عُمَرَ ﴿ يَكُونُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدُعُ هَؤُلَاءِ اللّهَ عَلَيْ يَدَعُ هَؤُلَاءِ اللّهَ عَوْرَتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، وَالْآهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي \_ وَقَالَ عُثْمَانُ: عَوْرَاتِي \_ وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّهُمَّ احْفَظْنِي اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي \_ وَقَالَ عُثْمَانُ: عَوْرَاتِي \_ وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ مِنْ بَيْن يَدَيَّ وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَثَلَثْهُ في المشكاة.

بعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»)(١).

قال ابن جرير تَغَلَّمُهُ: (وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ [الأنعام: ١٠٤] يَقُولُ: وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِرَقِيبِ أُحْصِي عَلَيْكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَأَفْعَالَكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَاللَّهُ الْحَفِيظُ عَلَيْكُمُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ)(٢).

وقال ابن رجب كَظْهُ: (وحفظُ اللَّهِ لعبدِهِ يدخلُ فيه نوعانِ:

أحدُهما: حفظُه له في مصالح دنياه، كحفظِهِ في بدنِهِ وولدِهِ وأهلِهِ وماله.

قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرّعد: ١١].

قال ابنُ عباسِ عَيْهُما: (هم الملائكةُ يحفظونَهُ بأمر اللَّهِ، فإذَا جاءَ القدرُ خلُّوا عنهُ). وقال عليٌّ ضِّ اللهُ: (إنَّ مع كلِّ رجل ملكينِ يحفظانِهِ مما لم يقدُّر، فإذا جاءَ القدرُ خلَّيا بينهُ وبينهُ، وإنَّ الأجل جُنَّة حصينة) (٣).

وقال ابن القيم كَظَّلَتْهُ في نونيته (٤):

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل لُ بحفظهم من كل أمر عان وقال الشيخ السعدي يَخْلَلْهُ : (و (الحفيظ) يتضمن معنيين :

والمعنى الثاني من معنيكي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود واللفظ له، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الإمام الألباني تَظْلَلْهُ في الترغيب.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۹/ ٤٧٠).

جامع العلوم والحكم (٢٠/٧).

 $<sup>.(</sup>V \setminus A / 1)$  ( $\xi$ )

جميع ما يكرهون، وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، وتمشي إلى هدايته، وإلى مصالحها بإرشاده، وهدايته العامة التي قال عنها: ﴿أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَهُۥ ثُمُ مَا قدر له وقضى له من هدكا وله وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل، والمشرب، والمنكح، والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره، والمضار، وهذا يشترك فيه البرُّ والفاجر بل الحيوانات، وغيرها، فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله.

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم، بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشُّبه، والفتن، والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم)(١).

وقال الشيخ السعدي كَثَلَّلُهُ أيضًا: («الحفيظ» الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمُه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها)(٢).ا.هـ

ولذلك قال يعقوب الله : ﴿ فَأَلَلُهُ خَيْرٌ حَلَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يُوسُف: ٦٤]. فحفظ الله ذريته في دينهم ودنياهم.

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/۹٤۷).

والله لا يعجزه حفظ شيء سبحانه كما أخبر عن نفسه: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ ﴿ [البَقرَة: ٢٥٥].

وأعظم ما يحفظ الله على عبده: قلبه عن الزيغ عن التوحيد والسنة والمنهاج.

ومن حفظ الله لعبده، حفظه حتى في نومه، كما في الحديث: "إذًا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فلَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ »(١).







قال تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا فِهَا قَدَّمَتَ أَيْدِي مِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٩٥].

وقال تعالى: ﴿قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهَـرَةِ: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهَامِ: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنُ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَأَلْأَقْرَبِينَ وَأَلْمَتَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ ثَالَهُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ ثَالَهُ اللّهَ عَلِيهُ ﴿ ثَالَهُ اللّهَ عَلِيهُ مُ ثَالًا ﴾ [البَقَرَة: ٢١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَبُاكَ هَذَاً قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ( ) [التحريم: ٣].

وقد ورد الدعاء باسمه «العليم» في دعاء إبراهيم على : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ الْفَيَالُ مِنَا أَنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللّ

وعن أبي ذر الغفاري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : كنتُ معَ النبيِّ ﷺ في المسجدِ عِندَ غُروبِ الشمسِ، فقال: «يا أبا ذَرِّ، أتَدري أينَ تغرُبُ الشمسُ؟». قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: «فإنها تَذهَبُ حتى تَسجُدَ تحتَ العرشِ، فذلك قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُسُ تَعَرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ

وعن رجل من الصحابة: لمَّا أمرَ النّبيُّ بحَفرِ الخندقِ، عَرضَت لَهُم صخرةٌ حالَت بينَهُم وبينَ الحفرِ، فقامَ رسولُ اللّهِ، وأخذَ المعولَ، ووضعَ رداءَهُ ناحيةَ الخندقِ، وقالَ: ﴿ وَتَمّتْ كَلِمَتْ كَلِمَتُ رَبّكِ صِدْقًا وَعَدَلاً لَا مُبكدًل لِكُلِمَتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَندرَ ثلثُ الحجرِ، وسَلمانُ الفارسيُّ قائمٌ ينظرُ، فبرقَ معَ ضربةِ رسولِ اللّهِ برقةٌ، ثمَّ ضربَ الثَّانيةَ، وقالَ: ﴿ وَتَمّتْ كَلِمتُ رَبّكِ صِدْقًا وَعَدُلاً لَا مُبكدل لِكُلِمتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَ فَ نسدرَ الثَّاليةَ ، وقالَ: ﴿ وَتَمّتُ لِللّهُ مُن لَكُ مِدْقًا وَعَدُلاً لَا مُبكدل لِكُلِمتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَ فَ نسدر الثَّاليةَ ، وقالَ: ﴿ وَتَمّتُ لَلْكُ مُ اللّهِ عِدْقًا وَعَدُلاً لَا مُبكدل لِكُلِمتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ فَقَالَ: ﴿ وَتَمّتُ لَللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمانُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه واللفظ للبخاري.

مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَ » قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ بِذَلِكَ، «ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الضَّرْبَةَ الطَّرْبَةَ الطَّرْبَةَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُعَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي فَرَائِثُ اللَّهَ اللَّهَ إِنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْ بِذَلِكَ. «ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ إِلَاكَ. «ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ إِلَاكَ. «ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ اللَّهِ عَيْ عَنْ لَي مَدَائِنُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَائِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَ ». قالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ عِنْدَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدِينَا وَلَاكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَ ». قالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ عَنْدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْقَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وكان النبي على يفتتح صلاته بالاستعادة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرُ ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثَلاَثًا» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثَلاَثًا» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلاَثًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجِهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجِهِ وَنَفْجِهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجِهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجُهِ وَنَفْجُهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجِهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْجُهِ وَنَفْجُهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّه

ويقول شيخ الإسلام كَثْلَتْهُ: (فلا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون، ثم إذا كان: فهل يتجدد له علم آخر؟ أم علمه به معدومًا هو علمه به موجودًا؟ هذا فيه نزاع بين النظار، وأي القولين كان صحيحًا حصل به الجواب.

وإذا قال قائل: القول الأول هو الذي يدل عليه صريح المعقول والثاني باطل والإشكال يلزم على الأول.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي بهذا اللفظ، وعند أبي داود مختصرًا: «دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم»، وحسنه الإمام الألباني كَالله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود واللفظ له، والترمذي وصححه الإمام الألباني كَظْمُلله.

قيل له: وإذا كان هو الذي يدلُّ عليه صريح المعقول فهو الذي يدل عليه صحيح المنقول، وعليه دلَّ القرآن في أكثر من عشرة مواضع، وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف، وما أورد عليه من الإشكال فهو باطل)(١).

وقال أيضًا كَ الْمُلَهُ : (اسْمُهُ ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ هُوَ الرَّبُ الْعَلِيمُ الَّذِي الْعِلْمُ صِفَةٌ لَهُ فَلَيْسَ الْعِلْمُ هُوَ الْعَلِيمُ) (٢).

وقال ابن القيم كَثَلَثهُ: (﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾: الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات، وكذلك سائر صفاته على هذا) (٣).

ويقول ابن القيم كَغْلَلْهُ في النونية (٤):

وَهُوَ العليمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِالَّذِي في الكونِ مِنْ سِرٍّ ومنْ إِعْلانِ وبكلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ فهوَ المحيطُ وليسَ ذا نِسْيَانِ وبكلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ فهوَ المحيطُ وليسَ ذا نِسْيَانِ وكذاكَ يَعْلَمُ ما يَكُونُ غَدًا وما قدْ كانَ والموجودَ في ذا الآنِ وكذاكَ أَمْرٌ لمْ يَكُنْ لوْ كانَ كي في يكونُ ذاكَ الأمرُ ذا إِمْكَانِ وكذاكَ أَمْرٌ لمْ يَكُنْ لوْ كانَ كي

ولما ذكر لابن عمر والله من ينفون علم الله المطلق قال قولته المشهورة: (إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لاَّحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبَلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ)(٥).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٥/٢١٢).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) أحكام أهل الذمة (٣/١٩٦).

 $<sup>.(</sup>Y \cdot \xi / 1) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم.

[الأنعام].





قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١] وقال تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَا مُبَدِّلَ اللَّهُ عَامِ].

وقال تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الْاَنْمَال].

وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿فَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ لِنَاءَ.

وقال تعالى : ﴿إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا ﴾ [الشُّعَرَاء].

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاْتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى : ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ السَّمَعِيلَ وَالسَّحَاقَّ إِنَّ رَبِّى لَسَكِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ السَّاهِيمَ اللَّهُ عَلَى الدُّعَآءِ ﴾ [ابراهيم].

وفي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ رَهِيْ ، قَالَ: (اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ - أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ - كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُرُشِيًّ - كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنْ أَخْفَيْنَا، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْهُمْ فَلَا أَبُودُكُمْ ﴾ [فُصِلَت: ٢٢] الآية) (١).

وعن عبد الله بن يَزِيدَ الْمُقْرِئَ حدثنا حَرْمَلَةُ \_ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ \_ حدثني أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَعْنِي إِنَّ اللّه سَمِيعُ بَصِيرٌ وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ. قَالَ النّهُ يَونُسَ: قَالَ الْمُقْرِئُ: يَعْنِي إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ وَيَضَرًا) (٢).

وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعري وَ اللّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا ، وَهُوَ مَعَكُمْ » (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، وقال الإمام الألباني كَثْلَقْهُ : صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

وعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَفِي اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمَاءِ اللَّهُ الْكَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ »(۱).

وقد اقترن اسم الله «السميع» بـ «العليم» كثيرًا في القرآن؛ لعظم دلالة اقتران هذين الاسمين، ولذلك قالت عائشة وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَوْلَ اللَّهُ عَدِيلًا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَوْلَ اللَّهُ عَدِيلًا فِي زَوْجِهَا وَالمجَادلة: ١١) (٢).

وقال ابن تيمية تَظْلَللهُ: (﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١]. يَسْمَعُ ضَجِيجَ الْأَصْوَاتِ بِاخْتِلَافِ اللَّغَاتِ عَلَى تَفَنَّنِ الْحَاجَاتِ، لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا تُغَلِّطُهُ الْمَسَائِلُ )(٣).

وقال أيضًا وَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي واللفظ له، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي، والبخاري معلقًا، وصححه الإمام الألباني كَثَلَيْهُ.

**<sup>(</sup>۲)** الفتاوي (۱/۱۲۷).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٣/ ١١).

وذكر ابن القيم سَخْلَتْهُ: (أن السمع يراد به أربعة معان:

أحدُهَا: سَمْعُ إِدْرَاكٍ؛ ومُتَعَلَّقُهُ الأصواتُ.

الثاني: سَمْعُ فَهُم وعَقْلٍ؛ ومُتَعَلَّقُهُ المعاني.

الثالثُ: سَمْعُ إجابةٍ وإعطاءِ ما سُئِلَ.

الرابعُ: سَمْعُ قَبُولٍ وانْقِيَادٍ.

فَمِن الأول: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] و ﴿ لَّقَدُّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا ﴾ [آل عِمرَان: ١٨١] ومن الثاني قوله: ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ ﴾ [البَقرَة: ١٠٤] ليس المراد سمع مجرد الكلام؛ بل سمع الفهم والعقل، ومنه ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البَقرَة: ٢٨٥] ومن الثالث: «سمع الله لمن حمده» وفي الدعاء المأثور: «اللهم اسمع» أي أجب وأعط ما سألتك. ومن الرابع قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤١] أي قابلون له ومنقادون غير منكرين له ومنه على أصح القولين: ﴿وَفِيكُمُ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ ﴾ [التّوبَة: ٤٧] أي قابلون ومنقادون)(١).

وقال ابن القيم كَظَلُّهُ : (﴿ ٱلسَّمِيعُ ﴾ الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين، قالت عائشة رَفِي : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله علي [وأنه] ليخفى عليّ بعض كلامها، فأنزل الله على: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا 

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين (١٢٨/١).

## وقال في النونية<sup>(١)</sup>:

وهو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني

ومن كمال صفاته سبحانه أنه يسمع السرَّ وأخفى، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ليلة ظلماء، كما في قوله سبحانه: ﴿ يَنُهُ فَيَ الْإِنْ اللهُ عَلَى مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الشيخ السعدي تَخْلَلْهُ: (هذا إخبار من الله بسعة علمه، وشمول لطفه، فقال: ﴿وَأُسِرُوا فَوْلَكُمُ أَوِ اَجْهَرُوا بِهِ ﴿ المُلك: ١٣]، أي: كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، ف ﴿إِنّهُ, عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ الانفال: ٤٣] أي: بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تُسمع وترى؟!)(٢).

وقال الشيخ الشنقيطي كَثَلَّلُهُ: (بيَّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن السرَّ والجهر عنده سواء، وأن الاختفاء والظهور عنده أيضًا سواء؛ لأنه يسمع السرَّ كما يسمع الجهر، ويعلم الخفيَّ كما يعلم الظاهر)(٢).



<sup>.(1,7/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۸۷٦).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣٠/ ١٤).









وقال تعالى: ﴿أَلَّوْ يَعْلَمْ أِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ﴾ [العَلق: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الشُّعَرَاء].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ فَٱسۡـتَعِدُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبُصِيرُ ﴾ [غافر: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١].

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَفِي اللهِ عَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَر، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له.

وجاء في حديث جبريل عندما سأل النبي عَنِ ( فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإَحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (١).

وأعلى مراتب الدين: الإحسان؛ لكمال المراقبة والافتقار والذلِّ والانكسار.

وقال رسول الله ﷺ: «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»(٢).

قال ابن تيمية وَعَلَيْهُ في «الفتاوى»: (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَهُو سَمِيعٌ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١]. قَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَهُو سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بَصِيرٌ، بَصِيرٌ بِلَا حَدِّ وَلَا تَقْدِيرٍ، وَلَا يَبْلُغُهُ الْوَاصِفُونَ، وَصِفَاتُهُ مِنْهُ وَلَهُ وَلَا نَتَعَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، فَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا نَتَعَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، فَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا نَتَعَدَّى الْقُرْآنِ وَلا تَبْلُغُهُ صِفَةَ الْوَاصِفِينَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ وَمَتَ بِهِ وَلا نَزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ بِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ وَوَصْفٍ وَصَفَ بِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ بِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ وَوَصْفٍ وَصَفَ بِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ بِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ وَوَصْفٍ وَصَفَ بِهِ وَمُنْ مَا لَيْعَامَةِ وَوَضْعِهِ كَنَفَهُ عَلَيْهِ. هَذَا كُلُّهُ نَفْسَهُ مِنْ كَلَامٍ وَنُزُولٍ وَخُلُوهِ بِعَبْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَضْعِهِ كَنَفَهُ عَلَيْهِ. هَذَا كُلُّهُ يَكُلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ) (٣).

وقال أيضًا: (وَقَالَ الله تعالى: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مَربَم: ٤٢] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّمِيعَ الْبُصِيرَ الْغَنِيَّ أَكْمَلُ وَأَنَّ الْمَعْبُودَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ) (٤٠).

وقال ابن القيم وَغُلَلهُ: (قَدِ اسْتَدَلَّ السَّلَفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَيْنَيْنِ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

**<sup>(</sup>٣)** الفتاوي (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٦/ ٨٢).

تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القَمَر: ١٤]، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ إِثْبَاتًا وَاسْتِدْلَالًا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كُتُبهِ كُلِّهَا، فَقَالَ فِي كِتَابِ «الْمَقَالَاتِ» وَ«الْإِبَانَةِ» وَ «الْمُوجَز»، وَهَذَا لَفْظُهُ فِيهَا: وَأَنَّ لَهُ عَيْنَيْن بِلَا كَيْفٍ كَمَا قَالَ: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَ﴾ [القَمَر: ١٤] فَهَذَا الْأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَفْهَمُوا مِنَ الْأَعْيُنِ أَعْيُنًا كَثِيرَةً، وَلَا مِنَ الْأَيْدِي أَيَادٍ كَثِيرَةً عَلَى شِقٍّ وَاحِدٍ) (١).

وقال ابن القيم أيضًا كَظَرَّتُهُ : (وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ: (السميع العليم) في «الأعراف» و«السجدة» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالإبصار بلفظ (السميع البصير) في سورة «حم» فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ) [غافر: ٥٦] لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر، وأما نزع الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم، فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويدرك بالرؤية، والله أعلم)(٢).

وقال ابن القيم أيضًا: ﴿ أَلْمَصِيرُ ﴾ الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماءِ في الليلة الظلماءِ، ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات السبع) السبع.

مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٣٩).

بدائع الفوائد (٢/ ٤٦٤).

مدارج السالكين (١/ ١٢٧).

وقال رَخِلَيْلُهُ في النونية (١):

وَهُوَ البَصِيرُ يَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ وَالصَّوَّانِ وَيَرَى مُجَارِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا وَيَرَى عُرُوقَ بَيَاضِهَا بِعِيَانِ وَيَرَى عُرُوقَ بَيَاضِهَا بِعِيَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَقَلُّبَ الأَجْفَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَقَلُّبَ الأَجْفَانِ

وقال الشيخ السعدي تَخْلَقُهُ: (﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾: الذي يبصر كل شيء وإن دقّ وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع، كما يبصر ما فوق السموات السبع. وأيضًا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة) (٢).



<sup>.(1/3.7)</sup> 

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ٩٤٦).







قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ الْأَنْمَامِ]. وقال تعالى: ﴿أَفَغَيْرُ اللّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعَام: ١١٤].

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

وروى أبو داود في «سننه» من حديث هانئ بن يزيد وَ الله وَ الْمَا وَفَدَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله

وعن عبد الله بن عباس ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۗ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْعَزِيزُ لُلْكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْللهُ.

وكان معاذ بن جبل صَّطَّتُهُ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ، إِلَّا قَالَ : (اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ)(١).

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رَهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

والحكمة هبة من الحكيم يؤتيها من يشاء.

قال ابن جرير رَخْلَتْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرُ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ [الأنعَام: ١١٤]، أَيْ قُلْ: فَلَيْسَ لِي أَنْ أَتَعَدَّى حُكْمَهُ وَأَتَجَاوَزَهُ، لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ أَعْدَلَ مِنْهُ، وَلَا قَائِلَ أَصْدَقَ مِنْهُ)(٢).

وقال كَثْلَالُهُ أَيضًا: (وَالْحَكِيمُ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ تَدْبِيرَهُ خَلَلٌ وَلَا زَلَلٌ) (٣). وقال أَيضًا: (﴿حَكِيمُ ﴾، فِيمَا قَضَى بَيْنَ عِبَادِهِ مِنْ قَضَايَاهِ) (٤).

وقال ابن كثير يَظْكُلُهُ: ﴿ وَالْمَكِيمُ ﴾ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، فَيَضَعُ الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله) (٥٠).

وقال ابن كثير كَنْهُ أيضًا: وقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِأَحْكِمِ الْحَاكِمِينَ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، وقال الإمام الألباني كَظَّلَّلهُ: صحيح الإسناد موقوف.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۹/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲/ ۵۷۸).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٤/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۱/۳۱۸).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن کثير (٨/٤٢٠).

وقال ابن تيمية كَظَّمُلهُ : (وَ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ يَتَضَمَّنُ حُكْمُهُ وَعِلْمُهُ وَحِكْمَتُهُ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ، فَإِذَا أَمَرَ بِأَمْرِ كَانَ حَسَنًا، وَإِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ كَانَ صِدْقًا، وَإِذَا أَرَادَ خَلْقَ شَيْءٍ كَانَ صَوَابًا، فَهُوَ حَكِيمٌ فِي إِرَادَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ)(١).

وقال ابن القيم كَغْلَيْهُ: (لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي كُلِّ مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ، وَحِكْمَةٍ بَاهِرَةٍ تعْجِزُ الْعُقُولُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِهَا، وَتَكِلُّ الْأَلْسُنُ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْهَا)(٢).

وقال ابن القيم كَالله أيضًا: (أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام على عباده الحجة البالغة، وأتمَّ عليهم نعمته السابغة، يهدي من يشاء منه نعمة وفضلًا ويضلُّ من يشاء حكمةً منه وعدلًا . . ـ إلى أن قال: \_ وينكشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه وأحكامه، وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حكيم قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر وشهدت لمنزلها بالوحدانية ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة)<sup>(٣)</sup>.

وقال كَثْلَتْهُ أَيْضًا: (فَحِلْمُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَعَفْوُهُ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، وَمَغْفِرَتُهُ عَنْ كَمَالِ عِزَّتِهِ وَحَكَمْتِهِ، كَمَا قَالَ الْمَسِيحُ ﷺ: ﴿إِن تُعُذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينِ ٱلْمَكِيمُ ١٥٥ المائدة ] أَيْ: فَمَغْفِرَتُكَ عَنْ كَمَالِ قُدْرَتِكَ وَحِكْمَتِكَ، لَسْتَ كَمَنْ يَغْفِرُ عَجْزًا، وَيُسَامِحُ جَهْلًا بِقَدْرِ الْحَقِّ؛ بَلْ أَنْتَ عَلِيمٌ بِحَقِّكَ، قَادِرٌ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، حَكِيمٌ فِي الْأَخْذِ بِهِ. فَمَنْ تَأَمَّلَ سَرَيَانَ آثَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فِي الْعَالَم، وَفِي الْأُمْرِ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ مَصْدَرَ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/۱٤).

مدارج السالكين (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل (١/ ١٠٩).

قَضَاءِ هَذِهِ الْجِنَايَاتِ مِنَ الْعَبِيدِ، وَتَقْدِيرُهَا: هُوَ مِنْ كَمَالِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ. وَعَايَاتُهَا أَيْضًا: مُقْتَضَى حَمْدِهِ وَمَجْدِهِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ.

فَلَهُ فِي كُلِّ مَا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، وَالْآيَاتُ الْبَاهِرَةُ، وَالتَّعَرُّفَاتُ إِلَى عِبَادِهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَاسْتِدْعَاءُ مَحَبَّتِهِمْ لَهُ، وَذِكْرِهِمْ لَهُ، وَذِكْرِهِمْ لَهُ، وَشُكْرِهِمْ لَهُ، وَتَعَبُّدُهِمْ لَهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، إِذْ كَلُّ اسْم فَلَهُ تَعَبُّدُ مُخْتَصُّ بِهِ، عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَحَالًا، وَأَكْمَلُ النَّاسِ عُبُودِيَّةً الْمُتَعَبِّدُ بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ النَّي يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْبَشَرُ، فَلَا تَحْجُبُهُ عُبُودِيَّةُ اسْمٍ عَنْ عُبُودِيَّةِ اسْمٍ وَالصِّفَاتِ الَّتِي يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْبَشَرُ، فَلَا تَحْجُبُهُ عُبُودِيَّةُ اسْمٍ عَنْ عُبُودِيَّةِ اسْمٍ الْمَتَعَبِّدُ الْمُتَعَبِّدُ الْمُتَعَبِّدُ الْمُتَعَبِّدُ الْمُتَعَبِّدُ الْمُتَعَبِّدُ الْمُتَعِبِهِ الْمُسْمَاءِ وَالْمَاءِ النَّي يَطَلِعُ عَلَيْهَا الْبَشَرُ، فَلَا تَحْجُبُهُ عُبُودِيَّةُ اسْمٍ عَنْ عُبُودِيَّةِ اسْمٍ الْحَرَى (١).

وقال الشيخ السعدي كَثَلَّهُ: (﴿ الْمُكِيمُ ﴾: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه ﴿ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]. فلا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع شيئًا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده، في شرعه، وفي قدره وجزائه، والحكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها) (٢) انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين كَالله : (آمنوا بأن الله حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فلم يخلق خلقًا عبثًا، ولم يشرع شرعًا سفهًا، فكل ما قضاه وقدره فلحكمة، وكل ما شرعه لعباده من أمر ونهي فلحكمة، فإذا آمنتم بذلك حقَّ الإيمان أوجب لكم أن تقفوا عند أفعال الله وأحكامه وأن لا تعترضوا على شرعه وخلقه، وأن تتأدبوا بالأدب الواجب تجاه

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ٤١٩)

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (ص ٩٤٥).

•€€ 110 PB+

حكمة الله، فإن تبيَّنت لكم الحكمة فذلك من فضل الله ومن نعمته، وإن لم تتبين لكم الحكمة فكلوا الأمر إلى العليم الحكيم، واعرفوا كمال علم الله وحكمته ونقص علمكم وحكمتكم، وقولوا: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد على نبيًّا. كيف يعترض على شرع الله من كان مؤمنًا بالله وعلمه وحكمته؟!)(١).

وقال كَغْلَلْهُ : (ف «الحكم» و «الحكيم» من أسماء الله، فإذا سمينا شخصًا بالحكم أو الحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم، فهنا لا بأس به، وفي الصحابة من اسمه «حكيم» وفيهم من اسمه «الحكم»)(۲).



<sup>(</sup>١) الفتاوي والرسائل (٤٩/٥١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى والرسائل (۷۰/۱۱۰).





قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ إِلَّا ﴾ [الأنعام].

وقال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ اللَّطِيفُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ الْاَسَامِ].

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ النَّخِيرُ ﴾ [التّحْريم: ٣].

وقوله تعالى: ﴿ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱللَّرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال رسول الله عَلِيْ لعائشة رَبِيْنِا: «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ النَّخبِيرُ».

قال ابنُ جرير تَخْلَسُهُ في قولِهِ ﴿قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التّحريم: ٣]: (يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ مُحَمَّدُ نَبِيُّ اللّهِ لِحَفْصَةَ: خَبَّرَنِي بِهِ الْعَلِيمُ بِسَرَائِرِ عِبَادِهِ، وَضَمَائِرِ قُلُوبِهِمْ، الْخَبِيرُ بِأُمُورِهِمُ، الَّذِي لَا يَخْفَى عَنْهُ شَيْءٌ)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۳/۹۳).

•र्षे ।।।

وقال أيضًا: ( ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بِكُلِّ مَا يَعْمَلُونَهُ وَيَكْسِبُونَهُ مِنْ حَسَنِ وَسَيِّئِ، حَافِظٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ)(١).

قال ابن كثير يَخْلَمُهُ : ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: خبير بخلقه، حكيم بأمره)(٢).

وقال ابن تيمية كَظْلَالهُ : (كونه في نفسه لطيفًا خبيرًا، وذلك يوجب علمه بدقيق الأشياء وخفيها، ثم يقال: ﴿ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ علمه بنفسه أولى من علمه بغيره، وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته) الله.

وقال ابن تيمية كِثَاللهُ أيضًا: (أَنَّهُ فِي نَفْسِهِ لَطِيفٌ يُدْرِكُ الدَّقِيقَ؛ خَبيرٌ يُدْرِكُ الْخَفِيَّ، وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْعِلْمِ بِالْأَشْيَاءِ. فَيَجِبُ وُجُودُ الْمُقْتَضَى لِوُجُودِ السَّبَبِ التَّامِّ، فَهُوَ فِي عِلْمِهِ بِٱلْأَشْيَاءِ مُسْتَغْنِ بِنَفْسِهِ عَنْهَا كَمَا هُوَ غَنِيٌّ بِنَفْسِهِ فِي جَمِيع صِفَاتِهِ) (٤).

وقال ابن القيم صَرِّكُمْ : (وَ ﴿ الْخِيرُ ﴾ الَّذِي انْتَهَى عِلْمُهُ إِلَى الْإِحَاطَةِ ببَوَاطِن الْأَشْيَاءِ وَخَفَايَاهَا كَمَا أَحَاطَ بِظَوَاهِرِهَا، فَكَيْفَ يَخْفَى عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ مَا تُخْفِيهِ الضَّمَائِرُ وَتُجِنَّهُ الصُّدُورُ)(٥).

وقال ابن القيم يَظْمَلُهُ أيضًا: (وَمِنْهَا: ظُهُورُ آثَار أَسْمَاءِ الْحِكْمَةِ وَالْخِبْرَةِ. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الَّذِي يَضَعُ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَيُنْزِلُهَا مَنَازِلَهَا اللَّائِقَةَ بِهَا، فَلَا يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَلَا يُنْزِلُهُ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري. (۹/ ٤٣١).

تفسير ابن كثير (٦/ ٤٣٦).

درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢/٢١).

مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٩٤).

مَنْزِلتِهِ، الَّتِي يَقْتَضِيهَا كَمَالُ عِلْمِهِ وَحِكْمَتُهُ وَخِبْرَتُهُ)(١).

قال الشيخ السعدي كَثَلَتْهُ: (﴿ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء)(٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين كَثِلَيّهُ: ( ﴿ عَبِيرٌ ﴾ الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر، وخبير بالبواطن، فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة، وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط، ولكن ليس عنده حذق، فإنه لا يسمى خبيرًا، فعلى هذا يكون الخبير متضمنًا لمعنى زائد على العلم) (٣).اهـ

وعندَ مُسلم من حديثِ أبي موسى الأشعري رَفِيْ الله قال لعائشة: (فَمَا يُوجبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ)، تعني نفسها رَفِيْهَا.

لأن الخبير هو من يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها، والمخلوق له خبرة، والخالق له خبرة، وليست الخبرة كالخبرة، ولو اشتركا في الاسم، فخبرة المخلوق ناقصة، وخبرة الخالق تامة، محيطة بالظواهر والبواطن.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۹٤٥).

<sup>(</sup>٣) أصول في التفسير (٧/ ٤٠).

[النِّساء: ٤٣].







وقال تعالى: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا وَقَالَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُواً وَعَنْهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا وَإِنَّ اللَّهُ عَفُواً وَإِنْ إِنَّا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَفُواً وَإِنَّا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَفُواً وَالنِّسَاء].

وقال تعالى: ﴿إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴿ إِن النِسَاء].

وقال تعالى: ﴿ وَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْ صُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ ﴿ وَإِنْ اللّهَ اللّهَ لَعَفُورٌ ﴿ وَإِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَعَفُورٌ ﴿ وَإِنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُوًّ عَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢].

ولما كان اسم «العفو» دالًا على سعة عفوه عن ذنوب عباده مهما بلغت، ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم إذا لجأوا إليه، أرشد النبي الصديقة بنت الصديق للتضرع به في الأسحار، عند تحرِّي الليلة المباركة، فلما قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟»، قَالَ: تَقُولِينَ: «اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَظُلُّمهُ.

والعفو والعافية لا يمنحهما إلا العفوُّ الغفور، فعن أبي بكر وَالْحَافِيَةُ قَالَ: «اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ قَالَ: «اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِين خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ»(١).

وعن ابْنَ عُمَرَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال ابن جرير الطبري كَ الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ عَفُوًّا عَفُورًا﴾ [النِّسَاء: ٤٣] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ عَفُوًّا عَنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ وَتَرْكِهِ الْعُقُوبَةَ عَلَى كَثِيرِ مِنْهَا مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِهِ) (٣).

وقال ابن تيمية كَاللَّهُ: (العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه وقد يكون عن أصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم)(٤).

وقال ابن القيم كَثْلَاثُهُ: (العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والرضا أحب إليه من الغضب، والفضل أحب إليه من العدل، ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره ويظهر كل الظهور لعباده في ثوابه وعقابه)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه الإمام الألباني تَظَلُّلهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني يَظَلُّمُهُ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٧/ ٩٧).

٤) شرح عمدة الفقه (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) حادي الأرواح (١/ ٣٧٢).

وقال في نونيته<sup>(۱)</sup>:

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان

وقال الشيخ السعدي وَهِلَاللهِ: («العفو، الغفور، الغفار» الذي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: ﴿وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ( الله : ١٨١) (٢).

وقال الشيخ السعدي أيضًا: ( إِنَّ الله كَانَ عَفُوًا عَفُورًا ﴾ [النّساء: ٤٣] أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به، وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشقُّ على العبد امتثاله، فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئًا، لأتاه بقرابها مغفرة) (٣) ا.هـ.

ومن اتصف بالعفو من عباده زاده الله عزًّا، كما في الحديث: «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْو إِلاًّ عِزًّا» (٤).

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشّورى: ٤٠].

<sup>.(</sup>Y·Y/1) (1)

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.

## —લુ<del>ર્</del>થ ૧૧૧ કેફ્રી૱





قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُ مَ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكَمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ اللَّعَامِ: ٦٢].

وفي سورة "يونس" في موضعين: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَلِي اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ اللّهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ اللّهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

﴿ فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ وَبُكُو الْمَقَلُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٢٠٠٠

[يُونس].

وقال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقَّبًا ﴿ إِنَّ الْحَيْفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيْفُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُو اللَّهُ هُو اللَّهُ مُو اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْمَعُلُّ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ الْحَبَا.

وقال تعالى: ﴿فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيْرِ ۚ إِلَهُ اللَّهُ مِنون: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِنُ ( ) ﴿ [النُّور: ٢٥].

وعنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «... أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَالْمَيْكُ عَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (١).

قال ابْن جَرِير يَخْلَمُّهُ: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَلَهُمُ الْحَقِّ ﴾ [يُونس: ١٦٠]: (وَرَجَعَ هَؤُلَاءِ المُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ إِلَى اللهِ، الذِي هُوَ رَبُّهُم وَمَالِكُهُم الْحَقُّ لَا شَكَّ فِيهِ، دُونَ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُم لَهُمْ أَرْبَابٌ مِنَ الآلِهةِ وَالأَنْدَادِ، شَكَّ فِيهِ، دُونَ مَا كَانُوا يَوْعُمُونَ أَنَّهُم لَهُمْ أَرْبَابٌ مِنَ الآلِهةِ وَالأَنْدَادِ، ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [هُود: ٢١]؛ يَقُولُ: وَبَطَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَتَخَرَّصُونَ مِنَ الفِرْيَةِ وَالكَذِبِ عَلَى اللهِ بِدَعْوَاهُم أَوْثَانَهُم أَنَّهَا للهِ شُركَاءُ، وَأَنَّهَا تُقَرِّبُهُم مِنْهُ زُلْفَى) (٢).

وَقَالَ أَيْضًا: ( ﴿ فَلَالِكُو اللّهُ رَبُكُو الْمَا فَهَذَا الْمَقَ الْحَقِّ إِلّا الضّكلُ فَأَنَّ فَمَاذَا الْمَعِ الْمَالَ فَهَذَا الذِي تَصُرَفُونَ ﴿ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَهَذَا الذِي فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ؛ فَيَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَيَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَرْضِ، وَيُمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَرْضِ، وَيُمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَرْضِ، وَيُحْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَالمَيِّتَ مِنَ الحَيِّ، وَيُدَبِّرُ الأَمْرَ: اللهُ وَالأَبْصَارَ، وَيُحْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَالمَيِّتَ مِنَ الحَيِّ، وَيُدَبِّرُ الأَمْرَ: اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُ لَا شَكَ فِيهِ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلّا الضَّلَالُ ﴾ [يُونس: ٣٦]؛ يَقُولُ: فَأَيُّ شَيءٍ سِوَى الحَقِّ إِلّا الضَّلَالُ وَهُو: الجَوْرُ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ) (٣).

وقال أيضًا: (فَإِذَا كَانَ الحَقُّ هُوَ ذَا، فَادِّعَاؤُكُم غَيْرَهُ إِلَهًا وَرَبَّا هُوَ الضَّلَالُ وَالذَّهَابُ عَنِ الحَقِّ لَا شَكَّ فِيهِ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۷۵).

۲) تفسير الطبري (۱۲/۱۷۷).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٢/ ١٧٧).

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ اَلْحَقُ وَأَنَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ ﴾ [الحبّة: ١٦]؛ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ: هَذَا الفِعْلُ الذِي فَعَلْتُ مِنْ إِيلَاجِي اللّيلَ فِي النّهَارِ، وَإِيلَاجِي النّهَارَ فِي اللّيلِ؛ الفِعْلُ الذِي فَعَلْتُ مِنْ إِيلَاجِي اللّيلَ فِي النّهَارِ، وَإِيلَاجِي النّهَارَ فِي اللّيلِ؛ لِأَنِّي أَنَا (الحَقُّ) الذِي لَا مِثْلَ لِي، وَلَا شَرِيكَ، وَلَا نِدَّ، وَأَنَّ الذِي يَدْعُوهُ هَوُ البَاطِلُ الذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى صَنْعَةِ شَيءٍ، وَلَا هُوَ المَصْنُوعُ) (١).

وقال ابن تيمية كَالله : (إِذَا كَانَ حَقُّ الْقَلْبِ أَنْ يَعْلَمَ الْحَقَّ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ: ﴿فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُم اللّهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ: ﴿فَلَالِكُم اللّهُ رَبُّكُم اللّهَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الضَّلَالِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ هُو الْمُبِينُ: ﴿فَالِلِكُم اللّهَ لَمْحَةُ نَاظِرٍ، وَيُحَوَّلُ فِي لَفْتَةِ خَاطِرٍ. ايُونس: ٣١]. إِذَا كَانَ كُلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَمْحَةُ نَاظِرٍ، وَيُحَوَّلُ فِي لَفْتَةِ خَاطِرٍ. فَاللّهُ رَبّهُ وَمُنْشَئِهِ وَفَاطِرُهُ وَمُبْدِئُهُ؛ لَا يُحِيطُ عِلْمًا إلّا بِمَا هُو مِنْ آيَاتِهِ الْبَيّنَةِ فَاللّهُ رَبّهُ وَمُنْشَئِهِ وَفَاطِرُهُ وَمُبْدِئُهُ؛ لَا يُحِيطُ عِلْمًا إلّا بِمَا هُو مِنْ آيَاتِهِ الْبَيّنَةِ فَاللّهَا لَبِيدٌ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّهَ بَاطِلٌ)(٢).

وقال ابن القيم وَ اللهُ : (الحَقُّ الذِي خُلِقَتْ بِهِ السَّمَاواتُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا، هُوَ حَقُّ مُقَارِنٌ لِوُجُودِ هَذِهِ المَحْلُوقَاتِ سُطُورًا فِي صَفَحَاتِهِ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُوفَّقِ كَاتِب، وَغَيْر كَاتِب، كَمَا قِيلَ:

تَأَمَّلْ سُطُورَ الكَائِنَاتِ فَإِنَّهَا مِنَ المَلَا الأَعْلَى إِلَيْكَ رَسَائِلُ وَقَدْ خُطَّ فِيهَا لَوْ تَأَمَّلْتَ خَطَّهَا أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ

وَأَمَّا الحَقُّ الذِي هُو غَايَةُ خَلْقِهَا فَهُو غَايَةٌ تُرَادُ مِنَ العِبَادِ، وَغَايَةٌ تُرَادُ بِنَ العِبَادِ، وَغَايَةٌ تُرَادُ بِهِم، فَالَّتِي تُرَادُ مِنْهُم أَنْ يَعْرِفُوا اللهَ تَعَالَى وَصِفَاتِ كَمَالِهِ ﷺ، وَأَنْ يَعْبُدُوهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (١٦/ ٦٢١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۵/۵).

لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ إِلَهَهُمْ وَمَعْبُودَهُم وَمُطَاعَهُم وَمَحْبُودَهُم وَمُطَاعَهُم وَمَحْبُوبَهُم)(۱).

وقال ابن القيم أيضًا: (فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ الْحَقُّ فَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الْحَقُّ ، وَأَمْرُهُ الْحَقُّ ، وَأَمْرُهُ الْحَقُّ ، وَأَمْرُهُ الْحَقُّ ، وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقُّ ، وَجَزَاؤُهُ الْمُسْتَلْزِمُ لِشَرْعِهِ وَدِينِهِ وَلِلْيَوْمِ اللَّخِرِ حَقُّ ، فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَمَا وَصَفَ الله بِأَنَّهُ الْحَقُّ اللهُ طِلْقَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبِكُلِّ اعْتِبَارٍ ، فَكُونُهُ حَقًّا يَسْتَلْزِمُ شَرْعَهُ وَدِينَهُ وَثَوَابَهُ المُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبِكُلِّ اعْتِبَارٍ ، فَكُونُهُ حَقًّا يَسْتَلْزِمُ شَرْعَهُ وَدِينَهُ وَثَوَابَهُ وَعِقَابَهُ ، فَكَيْفَ يُظُنُّ بِالمَلِكِ الْحَقِّ أَنَّ يَخْلُقَ خَلْقَهُ عَبَثًا ، وَأَنْ يَتُرُكَهُمْ سُدًى لَا يَتْعَالَى : وَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَلَا يُثِيبُهُم ، وَلَا يُعْلِقِبُهُم ، وَلَا يُعْلِقِبُهُم ، وَلَا يُعْلِقِبُهُم ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : لاَ يَأْمُرُهُم ، وَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَلَا يُثِيبُهُم ، وَلَا يُعْلِقِبُهُم ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَأَيْعَسُ لَلْإِنْكُ أَن يُتُلُكُ شُدًى اللهِ الْقِيَامَة : ٢٦]) (٢).

وقال الشيخ ابن سعدي تَغْلَمْهُ: (﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، فَهُو وَاجِبُ الوُجُودِ، كَامِلُ الصِّفَاتِ وَالنَّعُوتِ، وُجُودُهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَلَا وَاجِبُ الوُجُودِ كَامِلُ الصِّفَاتِ وَالنَّعُوتِ، وُجُودُهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَلَا وُجُودَ لِشَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إِلَّا بِهِ، فَهُو الذِي لَمْ يَزَلْ وَلا يَزَالُ بِالجَلالِ وَالحَمَالِ مَوْصُوفًا، وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِالإِحْسَانِ مَعْرُوفًا، فَقَوْلُهُ وَالجَمَالِ وَالكَمَالِ مَوْصُوفًا، وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِالإِحْسَانِ مَعْرُوفًا، فَقَوْلُهُ حَقٌّ، وَفِعْلُهُ حَقٌّ، وَفِعْلُهُ حَقٌّ، وَوَينُهُ هُو الحَقُّ، وَكُلُّ شَيءٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ فَهُو حَقٌّ. وَعِبَادَتُهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هِيَ الحَقُّ، وَكُلُّ شَيءٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ فَهُو حَقٌّ.

﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُوَ الْبَطِلُ فَمَن شَآءَ وَأَتَ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْصَيْدُ ( الكهف مَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الضّلالُ الْهُونس : ٣٧ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الضّلالُ الْهُونس : ٣٧ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الضّلالُ الله المُخلِقُ الْبُولِلُ إِنَّ الْبُطِلُ كَانَ زَهُوقًا ( ) ( الإسراء ) (٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ٩٤٩).

## —લુર્**લું ૧**૪૧ **કે**}િ





قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا

وقال تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن اللهَ عَنِيُ حَكِيدُ البَقَارَة: ٢٦٧].

وقال تَعَالَى: ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنُهُۥ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ﴾ [هُود: ٧٣].

وقال تَعَالَى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنَهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَيْتُ حَمِيدُ ﴾ [براهيم: ٨].

وقال تَعَالَى : ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْعَيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْعَيِدِ فَا الْعَبَدِ اللَّهُ الْعَبَدِ اللَّهُ اللّ

وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنً حَمِيلً ﴾ [لقمَان: ١٢].

وقال تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ( اللهِ اللهِ و اللهُ اللهِ و اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا مَا عَآءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴾ يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ عَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَمِيدٍ ﴿ الْفَصَلَتِ].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ السَّورِيٰ ] .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ [البُرُوج: ٨].

ولما كان هو المستحق للحمد من جميع الوجوه؛ حمد نفسه في آيات كثيرة في كتابه، فقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا

وقال سبحانه: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ

إلى غير ذلك من حمده لنفسه تبارك وتقدس.

وَرَوَى البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْمَمْدُ؛ أَنْتَ قَيَّمُ السَّمَاوَاتِ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ قَيَّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ فُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ الْحَقُ، وَقَوْلُكَ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالنَّارُ حَقٌ اللَّذِيثِ» (النَّبِيُونَ حَقٌ، وَالنَّارُ عَقُولُكَ حَقٌ، وَالْعَدِيثِ» (الْمَدِيثِ» (اللَّبَيُونَ حَقٌ، وَمُحَمَّدُ حَقٌ، وَالسَّاعَةُ حَقٌ. . . الحَدِيثِ» (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ لَا اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَنِيُ حَمِيدُ ﴾: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿ مَيْدُ ﴾؛ أَنَّهُ مَحْمُودٌ عِنْدَ خَلْقِهِ بِمَا أَوْلَاهُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَبَسَطَ لَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ) (١).

وَقَالَ أَيضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ ٱللّٰهُ غَنِيًّا جَيدًا﴾ [النِّسَاء: ١٣١]: (وَ﴿ ٱلْحَمِيدُ الْخَمِيدُ الْخَمِيدَةِ الْخَمِيدَةِ لَدَيْكُمْ ، فَاسْتَدِيمُوا ذَلِكَ أَيُّهَا النَّاسُ بِاتَّقَائِهِ ، وَالمُسَارَعَةِ إِلَى طَاعَتِهِ فِيمَا يَأْمُرُكُم بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ (٢).

وقال ابن تيمية كَثْلَتُهُ: ( وَقَوْلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْ : ﴿ فَإِنَّ رَفِي غَيْ كُرِمٌ ﴾ النَّملُ: ﴿ فَالْمَلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّلُ ﴿ النَّعْابُن: ١] فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ لَا يَكُونُ لَهُ ٱلْحَمَّلُ ﴿ النَّعْابُن: ١] فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْغِنَى لَا يَكُونُ مَحْمُودًا بَلْ مَذْمُومًا، إذ الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ الْإِخْبَارَ عَنِ الْمَحْمُودِ بِمَحَاسِنِهِ الْمَحْبُوبَةِ، فَيَتَضَمَّنُ إِخْبَارًا بِمَحَاسِنِ الْإِخْبَارَ عَنِ الْمَحْبُو بِمَحَاسِنِ الْمُحْبُوبِ مَحَبَّةً لَهُ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْحَمْدِ وَالْمَحَبَّةِ يَكُونُ فِيهِ عَجْزٌ الْمَحْبُوبِ مَحَبَّةً لَهُ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْحَمْدِ وَالْمَحَبَّةِ يَكُونُ فِيهِ عَجْزٌ الْمَحْبُوبِ مَحَبَّةً لَهُ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْحَمْدِ وَالْمَحَبَّةِ يَكُونُ فِيهِ عَجْزٌ الْمَحْبُوبِ مَحَبَّ وَكُثِيرٌ مِمَّنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْحَمْدِ وَالْمَحَبَّةِ يَكُونُ فِيهِ عَجْزٌ الْمَحْبُوبِ مَحَبَّةً لَهُ وَلَا يُحَبُّ وَيُحْمَدُ، وَلَا يُخَلِق وَالْمُ لَا الْمَوْمِنِ وَوَقُولُ لَا يُعْطَى وَلَا يُحَبُّ وَيُحْمَدُ وَلَا يُحَبِّ وَيُحْمَدُ وَلَا يُخَافُ وَلَا يُحَبُّ وَيُحْمَدُ وَلَا يُحَبِّ وَيُحْمَدُ وَلَا يُخَافُ وَلَا يُخَافُ وَلَا لَلْمَوْمِنِ وَوَلَا يَعْظِيمَ وَالْمُعْمِيلِ وَلَا يُحْمِيلِ وَقُولُ التَّعْظِيمَ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا النَّيْعِيلَ وَالْمَلِ اللَّهُ عَيْنِ يَتَضَمَّنُ الْآلِولِيقَةَ وَاللَّهُ مَنْ النَّعْمِيلَ وَالْكَ يَسْتَلْزُمُ الْإِلَهِيَّةَ وَلَوْلَ التَّعْظِيمَ، وَيَتَضَمَّنُ الْآلِهِيَّةَ وَلَوْلَ النَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ كَمَالَ الْحُبِّ إِلَّا مُولَى اللَّهُ لَوْ الْمُعْرِقُ وَالِكُ وَالْمُ لَا يُسْتَحِقُ كَمَالَ الْحُبِّ إِلَا لَهُ هُولَ اللَّهُ لَا يَسْتَحَقُ كَمَالَ الْحُبِ إِلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱/ ۷۱۱).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۷/ ۵۷۹).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٥/ ٢٣٠).

وقال ابن القيم تَغْلَلْهُ : (اسمه ﴿ٱلْحَمِيدُ ﴾ وهو الذي له الحمد كله، فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه شرٌّ ولا سوء ولا نقص، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشرِّ والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء)(١).

وقال ابن القيم أيضًا: (ف ﴿ ٱلْحَرِيدُ ﴾ هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا، وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين، وهكذا المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامدًا له حتى تكون مثنيًا عليه محبًّا له، وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير، فإن هذه هي أسباب المحبة، وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتمَّ وأعظم) (٢).

وقال ابن القيم أيضًا: (وأحسن ما قرن اسم «المجيد» إلى «الحميد»، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عَلِيُّلا: ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمَرَكَنُهُ. عَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ, حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴾ [هؤود: ٧٣] وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد، وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد، فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد، فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال، والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام) (٣).

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل (۱/۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) جلاء الأفهام (۱/۳۱٦).

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (١/ ٩٤).

وقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ تَعْلَيْهُ: (الحمد كله لله رب العالمين... فَإِنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى مَا خَلَقَهُ وَأَمَر بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، فَهُو المَحْمُودُ عَلَى طَاعَاتِ المَحْمُودُ عَلَى مَا خَلَقَهُ وَأَمَر بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، فَهُو المَحْمُودُ عَلَى خَلْقِ الأَبْرَارِ العِبَادِ وَمَعَاصِيهِم وَإِيمَانِهِم وَكُفْرِهِم، وَهُو المَحْمُودُ عَلَى خَلْقِ الأَبْرَارِ وَالفُجَّارِ وَالمَلائِكَةِ، وَعَلَى خَلْقِ الرُّسُلِ وَأَعْدَائِهِم، وَهُو المَحْمُودُ عَلَى عَلْقِ وَالفُجَّارِ وَالمَلائِكَةِ، وَعَلَى خَلْقِ الرُّسُلِ وَأَعْدَائِهِم، وَهُو المَحْمُودُ عَلَى عَلْقِ وَالْعَلِهِ فِي أَعْدَائِهِ كَمَا هُو المَحْمُودُ عَلَى فَضْلِهِ وَإِنْعَامِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، فَكُلُّ عَلْمِ فَي أَعْدَائِهِ بَعَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ بِحَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِحُ بِجَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا يُسَبِحُ بِجَمْدِهِ [الإسراء: 13])(١).

## وقال ابن القيم كَثْمَلْتُهُ في النونية (٢):

وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِعٍ أَوْ كَانَ مَفرُوضًا مَدَى الأَزْمَانِ مَلاً اللهُجُودَ جَمِيعُهُ وَنَظِيرُهُ مِنْ غَيْرِمَا عَدٍّ وَلا حُسْبَانِ هُو أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ كُلُّ المَحَامِدِ وَصْفُ ذِي الإِحْسَانِ هُو أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ كُلُّ المَحَامِدِ وَصْفُ ذِي الإِحْسَانِ

وقالَ ابْنُ كَثِيرٍ يَظْلَلهُ: (وَهُوَ ﴿ٱلْحَمِيدُ﴾ أَيْ: المَحْمُودُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ)(٣).

وَقَالَ الشيخ السَّعْدِيُّ وَعَلَيْهُ: ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَلَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ أَحْسَنُهَا، وَمِنَ الصِّفَاتِ أَكْمَلُهَا، ومن الأفعال أَتْمَها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل) (٤).

وقال أيضًا: (وأما ﴿ٱلْحَمِيدُ﴾ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدالّ على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١١٣/١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \xi / 1)$   $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي (١/ ٩٤٦).

اتصف به من صفات الحمد، التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النّعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين ﴿ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾!! فإنه غني محمود، فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر)(۱).ا.هـ

ومن ثناء النبي على حلى ربه أنه كان يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ: «اللَّهُمَّ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلءَ الأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»(٢).

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ الْحَقُّ . . . »(٣).

وَكَانَ مَرَّةً يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ عَلَيْ: «رَأَيْتُ فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ عَلَيْ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُم يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» (٤).

وَكَانَ ﷺ يقول: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ـ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ـ دُبُرَ كُلِّ

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ٢٠٧).

٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري.

صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَحْبِيرَةً» (١).

وقال ﷺ: «وَالحَمْدُ للهُ تَمْلاً المِيزَانَ، سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاً وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاً وَالحَمْدُ اللهِ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ المُلْكُولُولِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ ا

وَقَالَ ﷺ: «أَحَبُّ الكَلاَم إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ...»(٣).

وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ بِهِ بَعْدَ حُصَيْنٍ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ بِهِ بَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ بِهِ بَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَوْمَ القِيَامَةِ الحَمَّادُونَ» (٤). وَهَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْع، فَهُوَ مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْي.

وَقَالَ عَيْكِ فِي فَضْلِ الحَمْدِ عَلَى النِّعَمِ: «مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الحَمْدُ لله، إِلاَّ كَانَ الذِي أُعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ»(٥).

وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ؛ أَنَّ حَمْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَسْبَابِ رِضَاهُ عَنِ العَبْدِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهُ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فيحمده عليها»(١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

٣) أخرجه مسلم.

٤) أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، وحسنه الإمام الألباني كَظْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم.









وهذا الاسم جاءت به السُّنة، وفي القرآن من أسماء الله ما يدلُّ عليه، كالكريم والرازق والرزاق والمعطي والمقيت، فهو سبحانه كما أخبر عنه النبي على الله تعالى جَوَادٌ يحِبُّ الجُودَ)(١).

واتصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالجود، كما قال أنس ريطينه: (كان النبي عليه أحسن الناس، وأجود الناس)(٢).

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس وَ قُلْهُما قال: (كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْمَتْهُ: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ جَوَادٌ، مَاجِدٌ كَرِيمٌ رَحِيمٌ، غَنِيٌّ صَمَدٌ، وَالْعِلْمُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يُعَاقِبُهُ، وَلَا يُعَذِّبُهُ عَلَى مُجَرَّدِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ)(٣).

وقال أيضًا: (فهذا هو الذي فطر الله عليه عباده، فإنهم إذا حزبهم أمر احتاجوا فيه إلى توجيه قلوبهم إلى الله توجهوا إلى العلو، وتصوروا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، والبيهقي، وصححه الإمام الألباني كَظَّلَمْهُ.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

**<sup>(</sup>٣)** الفتاوي (١/ ٣٧٢).

أن الله جواد كريم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويرزقهم وينصرهم، فعرفوا منه ما يوافق مطلوبهم ومرادهم ومحبوبهم)(١).

وقال ابن القيم كَثْلَالُهُ: (فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يُسأل ويطلب منه ويرغب إليه)<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن القيم كَالله أيضًا: (جواد لذاته قد فاض جوده وخيره على العالم كله، وفضل عنه أضعاف ما فاض عليه، فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبدًا، وكذلك يفضل في الجنة فضل عن أهلها فينشئ لها خلقًا يسكنهم فضلها، وإنما يتخصص فضله بحسب استعداد العوامل والمعدات وذلك بمشيئته وحكمته، فهو الذي أوجدها وهو الذي أعدُّها، وهو الذي أمدُّها، ولما كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق لم يكن بدُّ من بقاء كثير منه مبذولًا في الوجود مهملًا)<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن القيم أيضًا: (وَالْجُود كُلَّهُ لَهُ، وَأَحَبُّ مَا إِلَيْهِ أَنْ يَجُودَ عَلَى عِبَادِهِ وَيُوسِعَهُمْ فَضْلًا، وَيَغْمُرَهُمْ إِحْسَانًا وَجُودًا، وَيُتِمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ، وَيُضَاعِفَ لَدَيْهِمْ مِنَّتَهُ، وَيَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ بِأَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ، وَيَتَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ وَآلَائِهِ.

فَهُوَ الْجَوَادُ لِذَاتِهِ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ خَلَقَهُ اللَّهُ، وَيَخْلُقُهُ أَبَدًا، أَقَلُّ مِنْ ذَرَّةٍ بِالْقِيَاسِ إِلَى جُودِهِ، فَلَيْسَ الْجَوَادُ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا هُوَ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ فَمِنْ جُودِهِ، وَمَحَبَّتُهُ لِلْجُودِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْإِحْسَانِ، وَالْبِرِّ وَالْإِنْعَام وَالْإِفْضَالِ فَوْقَ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْخَلْقِ، أَوْ يَدُورُ فِي أَوْهَامِهِمْ، وَفَرَحُهُ بِعَطَائِهِ وَجُودِهِ وَإِفْضَالِهِ أَشَدُّ مِنْ فَرَحِ الْآخِذِ بِمَا يُعْطَاهُ وَيَأْخُذُهُ، أَحْوَجُ مَا

درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٨٥).

حادي الأرواح (١/ ٩١).

شفاء العليل (١/ ٢٣٣).

هُو إِلَيْهِ أَعْظُمُ مَا كَانَ قَدْرًا، فَإِذَا اجْتَمَعَ شِدَّةُ الْحَاجَةِ وَعَظُمَ قَدْرُ الْعَطِيَةِ وَالنَّفْعِ بِهَا، فَمَا الظَّنُّ بِفَرَحِ الْمُعْطِي؟ فَفَرَحُ الْمُعْطِي سُبْحَانَهُ بِعَطَائِهِ أَشَدُّ وَالنَّوْمِ وَالنَّمْ مِنْ فَرَحِ هَذَا بِمَا يَأْخُذُهُ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، إِذْ هَذَا شَأْنُ الْجَوَادِ وَأَعْظُمُ مِنْ فَرَحِ هَذَا بِمَا يَأْخُذُهُ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، إِذْ هَذَا شَأْنُ الْجَوَادِ مِنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، وَالاِبْتِهَاجِ وَاللَّذَةِ بِعَطَائِهِ وَجُودِهِ فَوْقَ مَا يَحْصُلُ لِمَنْ يُعْطِيهِ، وَلَكِنَّ الْآخِذَ غَائِبٌ بِلَذَّةِ أَخْذِهِ، عَنْ لَذَةِ الْمُعْطِي، وَابْتِهَاجِهِ وَسُرُورِهِ، هَذَا مَعَ كَمَالِ حَاجَتِهِ إِلَى مَا يُعْطِيهِ وَفَقْرِهِ لَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْطِي، وَابْتِهَاجِهِ وَسُرُورِهِ، هَذَا مَعَ كَمَالِ حَاجَتِهِ إِلَى مَا يُعْطِيهِ وَفَقْرِهِ إِلَيْهِ عَنْدَ ذَهَابِهِ، وَخَوْفِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ عِنْدَ ذَهَابِهِ، وَالتَّعَرُّضِ لِذُلِّ الاِسْتِعَانَةِ بِنَظِيرِهِ وَمَنْ هُو دُونَهُ، وَنَفْسُهُ قَدْ طُبِعَتْ عَلَى وَالشَّحِرُص وَالشَّعِ.

فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ تَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَأَوَّلَ خَلْقِهِ وَآخِرَهُمْ، وَإِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ، وَرَطْبَهُمْ وَيَابِسَهُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مَا سَأَلَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

وَهُوَ الْجَوَادُ لِذَاتِهِ، كَمَا أَنَّهُ الْحَيُّ لِذَاتِهِ، الْعَلِيمُ لِذَاتِهِ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لِذَاتِهِ، فَجُودُهُ الْعَالِي مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَالْعَفْوُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَالْفَضْلُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُدُلِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُدُلِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْع)(١).

وقال ابن القيم كِثَلَلْهُ في النونية (٢):

وهو الجواد فجوده عمَّ الوجو دَ جميعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلًا ولو أنه من أمة الكفران

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۲۸).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \Lambda/1)$   $(\Upsilon)$ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي وَ اللَّهُ : («الجواد»: يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عمَّ بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله، وكرمه، ونعمه المتنوعة، وخصَّ بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من برِّ، وفاجر، ومسلم، وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله، وأناله ما طلب، فإنه البرُّ الرحيم: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ بَحْنُونَ ( النَّحل: ٥٣].

ومن جوده الواسع ما أعده الأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر).

وقال أيضًا: (و «الجواد» الذي عمَّ بجوده أهل السماء والأرض، فما بالعباد من نعمة فمنه، وهو الذي إذا مسَّهم الضر فإليه يرجعون، وبه يتضرعون، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين، ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ما منَّ الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده، وكرمه، وأعظمها تكميل عبودية الله الظاهرة والباطنة، العلمية والعملية، القولية والفعلية، والمالية، وتحقيقها باتباع محمد على المناهدة والعملية والفعلية، والمالية، وتحقيقها باتباع محمد المناهدة والعملية والفعلية والمالية، وتحقيقها باتباع محمد المناهدة والمالية و



<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى (١/٣٠).







قال ابن جرير كَثْلَالهُ: (إِنَّ اللَّهَ بِجَمِيعِ عِبَادِهِ ذُو رَأْفَةٍ. وَالرَّأْفَةُ أَعْلَى مَعَانِي الرَّحْمَةِ، وَهِيَ عَامَّةُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا وَلِبَعْضِهِمْ فِي الْآخِرةِ. وَأَمَّا الرَّحِمَةِ لَلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(١).

وقيل لابنِ عبَّاسٍ ﴿ لَهُ تَرى في هذِه الآيةِ الَّتِي أَمرنا فيها بما أَمرنا ولا يعملُ بِها أَحدُ ﴿ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱللَّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُو ﴾ إلى ﴿عَلِيمُ عَلِيمُ مَكَتُ أَيْمَنُكُو ﴾ إلى ﴿عَلِيمُ حَكِيمٌ وَوَفّ بالمؤمنينَ، يحبُّ السَّترَ، وَكَانَ النَّاسُ ليسَ لبيوتِهم ستورٌ ولا حجالٌ، فربَّما دخلَ الخادمُ أو الولدُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢/ ٢٥٤).

أو يتيمةُ الرَّجلِ، والرَّجلُ علَى أهلِه، فأمرَهمُ اللَّهُ تعالى بالاستئذانِ في تلكَ العوراتِ، فجاءَهمُ اللَّهُ بالسُّتورِ والخيرِ، فلم أرَ أحدًا يعملُ بذلك بعد)(١).

قال تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ عَالِيَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلْظُلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَّهُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّى ﴾ [الحديد].

وقال ابن تيمية كَثْلَالُهُ: (وسمى نفسه به «الرؤوف الرحيم»، فقال: ﴿ إِنَّ اللهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ [البَقرَة: ١٤٣] وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ وَلِكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِأْلُمُوقَّمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ النَّوبَ النَّوبَ اللَّهِ وَلَا الرووف كالرحيم كالرحيم) (٢).

وقال ابن القيم كَلْمَهُ: (نَهَى عِبَادَهُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ بِالزُّنَاةِ رَأْفَةٌ فِي دِينِهِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ بِهِمْ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ شَرَعَ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ؛ فَهُوَ أَرْحَمُ بِكُمْ، وَلَمْ تَمْنَعُهُ رَحْمَتُهُ مِنْ أَمْرِهِ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَلَا يَمْنَعُكُمْ أَنْتُمْ مَا يَقُومُ بِقُلُوبِكُمْ مِنَ الرَّأْفَةِ مِنْ إِقَامَةِ أَمْرِهِ) (٣).

وقال ابن القيم كَثْلَاثُهُ أيضًا: (والرب سبحانه هو الرؤوف الرحيم، وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفةً ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضدِّ صفاته. وهذا باب لا يلجُه إلا أفراد في العالم)(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (بدل حَكيمٌ رؤوفٌ، حَلِيمٌ رَحِيمٌ). وقال الإمام الألباني كَثَلَثْهُ: حسن الإسناد موقوف، وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية بهذا اللفظ (١/١٧).

<sup>(</sup>۲) الرسالة التدمرية (۱/۹).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الروح (٢/٧٠٢).

•ह्य १८४ है

وقال ابن القيم كِثَلَمُّهُ في النونية (١):

ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابعي القرآن

وقال الشيخ ابن عثيمين يَخْلَتْهُ : (قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ رَءُوفَ ﴾ أي ذو رأفة؛ و «الرأفة» قال العلماء: هي أرق الرحمة، وألطفها؛ و ﴿ بِٱلْعِبَادِ ﴾ أي جميعهم)<sup>(۲)</sup>.



<sup>.(007/7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أصول في التفسير (٤/ ٣٦١).

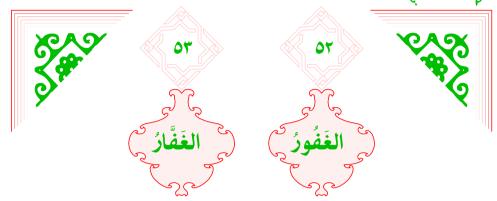

قال الله عَلَى: ﴿نَبِيَّ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّى ﴾ [الحِجر]. وقال تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفَنْح: 18].

وقال سبحانه : ﴿إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ [الأنعَام: ١٦٥].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُوأً إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾ [فاطِر: ٢٨].

وقال تعالى : ﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وعن عبد الله بن عمرو رَوْقُهُمْ: (أَنَّ أَبا بِكُو الصديقَ وَهُمُهُ قَالَ للنبيِّ : يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ في صَلَاتِي. قَالَ: قُلْ: «اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»)(١).

وعن عبد الله بن عمر على قال: (كان يُعَدُّ لرسولِ اللهِ فِي الْمَجْلِس

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ»(١).

وعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَفِيْهُ عَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانِ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: «مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْل جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْر، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحِ»(٢).

وروى الترمذي في سننه مِن حَدِيثِ أنس بْن مَالِكٍ رَجْلِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ منكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً) (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظْلَمُّهُ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: الْغَفْرُ السِّتْرُ، وَيَقُولُ: إنَّمَا سُمِّيَ الْمَغْفِرَةَ وَالْغَفَّارَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى السِّتْر، وَتَفْسِيرُ اسْمِ اللَّهِ «الْغَفَّارِ» بِأَنَّهُ السَّتَّارُ، وَهَذَا تَقْصِيرٌ فِي مَعْنَى الْغَفْرِ؛ فَإِنَّ الْمَغْفِرَةَ مَعْنَاهَا وِقَايَةُ شَرِّ الذَّنْبِ بِحَيْثُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى الذَّنْبِ، فَمَنْ غُفِرَ ذَنْبُهُ لَمْ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ. وَأَمَّا مُجَرَّدُ سِتْرِهِ فَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْبَاطِن، وَمَنْ عُوقِبَ عَلَى الذُّنْبِ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ غُفْرَانُ الذَّنْب إِذَا لَمْ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ بِالذَّنْبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَطُلُّهُ.

أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَثَلَقُهُ في المشكاة.

أخرجه الترمذي، وصححه الإمام الألباني يَخْلَللهُ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: (كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ؛ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «سَيِّلُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُك الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِك مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ». فَفِي لَك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي الْإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ». فَفِي قَوْلِهِ: «أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ». اعْتِرَافٌ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَسَنَاتِ وَغَيْرِهَا. وَقَوْلُهُ: «وَأَبُوءُ بِذَنْبِي»، اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ مُذْنِبٌ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا يُصَيِّرُ وَقُولُهُ: «وَأَبُوءُ بِذَنْبِي»، اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ مُذْنِبٌ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَهُذَا يُصَيِّرُ الْعَمْلِ وَيَغْفِرُ الْذَيْبِي مِنَ الشَّرُهُ وَلَا لَكَثِيرَ مِنَ الشَّكُورِ الْخَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ الشَّكُورِ الْغَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ النَّكُورِ الْخَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ النَّكُورِ الْخَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ النَّكُورِ الْخَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ الْقَلَالُ السَّرَابُ

وقال ابن تيمية كَنْكُمْ أيضًا: (كَقَوْل النَّبِي عَلَيْهِ لأبي بكر الصّديق وَ اللَّهُمَّ إِنِّي لما قَالَ لَهُ: «عَلِّمنِي دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي»، فَقَالَ: «قل: اللَّهُمَّ إِنِّي للما قَالَ لَهُ: «عَلِّمنِي دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي»، فَقَالَ: «قل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلمًا كثيرًا وَلاَ يغْفر الذُّنُوب إِلاَّ أَنْت، فَاغْفِر لي مغْفرة من عندك وارحمني إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم»(٣).

فَهَذَا فِيهِ وصف العَبْد لحَالِ نَفسه الْمُقْتَضِي حَاجِته إِلَى الْمَغْفِرَة، وَفِيه وصف ربه الَّذِي يُوجِب أَنه لَا يقدر على هَذَا الْمَطْلُوب غَيره، وَفِيه

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱/۱۲۲).

٣) أُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

التَّصْرِيح بسؤال العَبْد لمطلوبه، وَفِيه بَيَان الْمُقْتَضي للإجابة وَهُوَ وصف الرب بالمغفرة وَالرَّحْمَة، فَهَذَا وَنَحْوه أكمل أَنْوَاع الطّلب)(١).

وقال ابن تيمية رَخْلَتْهُ أيضًا: (فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﴿ لَا أَنَّهُ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللَّانْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ».

وَالتَّوْبَةُ تَمْحُو جَمِيعَ السَّيِّئَاتِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَغْفِرُ جَمِيعَ الذُّنُوبِ إِلَّا التَّوْبَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(٢).

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ: (فَمِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ «الْغَفَّارُ»، التَّوَّابُ، الْعَفُوُّ ، فَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ مُتَعَلَّقَاتٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ جِنَايَةٍ تُغْفَرُ، وَتَوْبَةٍ تُقْبَلُ، وَجَرَائِمَ يُعْفَى عَنْهَا، وَلَا بُدَّ لِاسْمِهِ الْحَكِيم مِنْ مُتَعَلَّقِ يَظْهَرُ فِيهِ حُكْمُهُ، إِذِ اقْتِضَاءُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِآثَارِهَا كَاقْتِضَاءِ اَسْمِ الْخَالِقِ، الرَّازِقِ، الْمُعْطِي، الْمَانِعِ لِلْمَخْلُوقِ وَالْمَرْزُوقِ وَالْمُعْطَى وَالْمَمْنُوعِ، وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ

وقال ابن القيم يَظْلَلْهُ أيضًا: (﴿ وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾... ولما كان

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (۲/۱۱۲).

**<sup>(</sup>٣)** مدارج السالكين (١/ ٤١٩).

دفع الشر مقدمًا على جلب الخير قدّم اسم «الغفور» على «الرحيم» حيث وقع، ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه «الرحيم» لأجل ما قبله قدم على «الغفور»)(۱).

وقال في النونية (٢<sup>)</sup>:

وَهُوَ الغَفُورُ فَلُو أُتِي بِقُرَابِهَا مِنْ غَيرِ شِرْكٍ بَلْ مِنَ العِصْيَانِ لَأَتَاهُ بِالغُفْرَانِ مِلءَ قُرَابِهَا سُبحَانَهُ هُو وَاسِعُ الغُفْرَانِ

فهو غافر الذنب وقابل التوب، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى.



<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۱/ ۸۰).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \P/1)$   $(\Upsilon)$ 









قال تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ الْأَنعَامِ].

وقال تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيرُ ﴿ إِنَّا ﴾ [المُلك].

وقال تعالى : ﴿وَاذْكُرُنَ مَا يُتَالِى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الأحزاب].

وقال تعالى : ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (إلَّ) [لقمَان].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [يُو سُف: ١٠٠].

وقيال تبعيالي : ﴿ أَلَمُ تَكُمُ أَنَكُ ٱللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ الدَّحِ].

وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۚ يَرْزُقُ مَن يَشَأَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْقَوى ۗ ٱلْعَزِيزُ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ وَرَيْ].

قال ابن تيمية كَاللهُ: (اللَّهَ وَفَقَ الْمُؤْمِنِينَ لِطَاعَتِهِ وَخَذَلَ الْكَافِرِينَ، وَلَطْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأَصْلَحَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَلَمْ يَلْطُفْ بِالْكَافِرِينَ وَلَا أَصْلَحَهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

وَلَا هَدَاهُمْ، وَلَوْ أَصْلَحَهُمْ لَكَانُوا صَالِحِينَ وَلَوْ هَدَاهُمْ لَكَانُوا مُهْتَدِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ أَنْ يُصْلِحَ الْكَافِرِينَ وَيَلْطُفَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونُوا كَافِرِينَ)(١).

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ : (واسمه ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾ يتضمن : علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية)(٢).

وقال ابن القيم وَخِلَللهُ أيضًا: (ثُمَّ خَتَمَ الْحُجَّةَ بِاسْمَيْن مُقْتَضِيَيْن لِثُبُوتِهَا وَهُمَا: ﴿ اللَّطِيفُ ﴾ الَّذِي لَطُفَ صُنْعُهُ وَحِكْمَتُهُ وَدَقَّ حَتَّى عَجَزَتْ عَنْهُ الْأَفْهَامُ، وَ(الْخَبِيرُ) الَّذِي انْتَهَى عِلْمُهُ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِبَوَاطِنِ الْأَشْيَاءِ وَخَفَايَاهَا كَمَا أَحَاطَ بِظَوَاهِرِهَا، فَكَيْفَ يَخْفَى عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ مَا تَحْويه الضَمَائِر وتخفيه الصدور)<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن القيم كَغْلَلْهُ أيضًا: (و الطيف يحبُّ اللطيف من عباده، ويبغض الفظُّ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ) (٤).

وقال ابن القيم كَخْلَلْهُ في النونية (٥):

واللطف في أوصافه نوعان وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف عند مواقع الإحسان إدراك أسرار الأمور بخبرة والعبد في الغفلات عن ذا الشان فيريك عزته ويبدى لطفه

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كَالله : (ومن أسمائه الحسنى

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (٦/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١/ ٣٤).

الصواعق المرسلة (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب (١/ ٣٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \Lambda/1)$  (a)

﴿ اللَّطِيفُ ﴾: الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا، والخبايا، وما احتوت عليه الصدور، وما في الأراضي من خفايا البذور)(١).

ومن لطيف القول، أن اسم الله ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾ لم يقترن إلا باسمه الله ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾ لم يقترن إلا باسمه الخبير، لدلالة هذين الاسمين على علمه سبحانه بالبواطن والخفايا، كما قال سبحانه: ﴿ يَعُلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحَفِي ٱلصُّدُورُ (الله ) [غافر: ١٩].



<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٧١).







قال تعالى: ﴿ بَلِ أَللَّهُ مَوْلَنكُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [آل عِمران].

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَمُ [النِّساء].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ الْأَنْفَالِ].

وقال النبي عَلَيْة ـ كما في قصة الحديبية ـ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أُعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي<sup>ٍ(١)</sup>.

وقال أبو بكر ضِّ للله العمر عَلِيه في صلح الحديبية لما وجد غضاضة في الصلح: (أيُّها الرجلُ، إنه لرسولُ اللهِ ﷺ، وليس يَعْصِي ربَّه، وهو ناصرُه، فاستَمْسِكْ بغرزه، فواللهِ إنه على الحقِّ) (٢).

وفى سنن أبى داود والترمذي عن أنس ضِّ الله مرفوعًا: كان رسول الله على إذا غزا قال: «اللهم! أنت عَضُدِي ونَصِيري».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم.

قال ابن جرير تَغْلَلهُ: (﴿بَلِ ٱللهُ مَوْلَنَكُمُ وَلِيُّكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَى اللهُ مَوْلَنَكُمُ وَلَيْكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ﴿وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴾ لَا مَنْ فَرَرْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ وَأَهْلِ اللَّهِ، فَبِاللَّهِ اللَّذِي هُو نَاصِرُكُمْ وَمَوْلَاكُمْ فَاعْتَصِمُوا وَإِيَّاهُ وَأَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، فَبِاللَّهِ اللَّذِي هُو نَاصِرُكُمْ وَمَوْلَاكُمْ فَاعْتَصِمُوا وَإِيَّاهُ فَاسْتَنْصِرُوا دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَبْغِيكُمُ الْغَوَائِلَ وَيَرْصُدُكُمْ بِالْمَكَارِهِ)(١).

وقال في قوله: (﴿وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ يَقُولُ: وَحَسْبُكُمْ بِاللّهِ نَاصِرًا لَكُمْ عَلَى أَعْدَاءِ دِينِكُمْ، وَعَلَى مَنْ بَغَاكُمُ الْغَوَائِلَ، وَبَغَى دِينَكُمُ الْعَوَجَ)(٢). الْعِوَجَ)(٢).

وقال تَطْلَلُهُ: (﴿ وَيُعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾: وَهُوَ النَّاصِرُ ) ".

وقال كَوْلَالُهُ (وَ ﴿ نَصِيرًا ﴾: يَقُولُ: نَاصِرًا لَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، يَقُولُ: فَاصِرًا لَكَ عَلَيْهِمْ، فَاصْبِرْ لِأَمْرِي، فَلَا يُهَوِّلْنَكَ أَعْدَاؤُكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنِّي نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ، فَاصْبِرْ لِأَمْرِي، وَامْضِ لِتَبْلِيغِ رِسَالَتِي إِلَيْهِمْ) (3).

وقال ابن تيمية كَلْكُونَ: (أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله، لا بقوةٍ منه ولا بقوة من خارج، وهو الناصر فإن العبد إذا وقع في شدة فإما أن يدفعها بقوته أو قوة من ينصره، وكلاهما معدوم في حقه، ونظيره قوله سبحانه: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ فَيُ اللّٰنِياء: ١٤٤](٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (٦/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۷/ ۱۰۱).

**<sup>(</sup>٣)** تفسير الطبرى (١١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٧/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) التبيان في أقسام القرآن (١٠٦/١).

وقال ابن القيم لَخَلَتْهُ: (قال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٍّ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قال: \_ وقال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُنَّدُ لَّكُورَ يَضُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْلَنَّ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ بَل لَّجُّواْ فِي عُتُوّ وَنُفُورِ شَكُ ﴾ [المُلك].

فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوَّه بنصره، ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق. والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين)(١).

وقال ابن القيم كَغْلَلْهُ أيضًا: (والله سبحانه قد بيَّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَا لُكُ الْأَهُ الْأَشْهَا لُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّلْمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال ابن القيم كَظَّمْلُهُ في نونيته (٣):

والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت مناعري الإيمان

وقال ابن كثير يَخْلَلهُ : (﴿ فَنِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحبِّج: ٧٨] يَعْنِي : [نِعْمَ] الْوَلِيُّ وَنِعْمَ النَّاصِرُ مِنَ الْأَعْدَاءِ)(1).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (٢/ ١٨٣).

<sup>.(7\/1) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٥/ ٤٧٥).

وسئل الشيخ ابن عثيمين كَثْلَاهُ : (ما حكم التعبيد بأسماء لم يثبت كونها من أسماء الله الحسنى، مثل: (عبد الستار)، (عبد المغني)، (عبد الهادي)، (عبد المنعم) ونحوها ؟ وهل يلزم تغييرها؟

فأجاب: (الصحيح أن ما دلِّ من الأسماء بإطلاق على الله تعالى: جاز التعبيد به، كالمذكورة، ولا يلزم تغييره، ومثلها: عبد الناصر)(١).



<sup>(</sup>۱) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة رقم (۲) (۱/٦).





وقال تعالى: ﴿وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْجَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُونَ وَاللَّهُ فَيْعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ الحَجَ الحَجَ الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَكُمُ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ الحَجَ الحَجَ السَّعِيرُ اللَّهِ اللَّهِ هُو مَوْلَكُمُ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿ الحَجَ الحَجَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقال تعالى : ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وفي الحديث: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا» (١).

قال ابن جرير الطبري كَ اللّه في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْتُ مَوْلَكَ اللّهُ فَي تَفْسير قوله تعالى: ﴿أَنْتَ مَوْلَكَ اللّهُ وَلَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِبُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]: (يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثناؤُهُ: ﴿أَنْتَ مَوْلَكَ اللّهُ اللّهُ وَكَفَرَ بِكَ، لَأَنَّا مُؤْمِنُونَ بِكَ مَوْلَكَ فَكُورَ بِكَ، لَأَنَّا مُؤْمِنُونَ بِكَ وَمُطِيعُوكَ فِيمَا أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا، فَأَنْتَ وَفِي مَنْ أَطَاعَكَ، وَعَدُو مَنْ كَفَرَ بِكَ وَمُطِيعُوكَ فِيمَا أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا، فَأَنْتَ وَفِي مَنْ أَطَاعَكَ، وَعَدُو مَنْ كَفَرَ بِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

فَعَصَاكَ، فَانْصُرْنَا لَأَنَّا حِزْبُكَ، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ جَحَدُوا وَحُدَانِيَّتَكَ، وَأَطَاعُوا فِي مَعْصِيَتِكَ الشَّيْطَانَ، وَ(الْمَوْلَى) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَفْعَلُ مِنْ وَلِيَ فُلَانٌ أَمْرَ فُلَانٍ فَهُوَ يَلِيهِ وِلَايَةً، وَهُوَ وَلِيُّهُ وَمَوْلَاه)(۱).

وقال أيضًا في تفسير قوله: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [البَقرَة: ٢٥٧]: (نَصِيرُهُمْ وَظَهِيرُهُمْ، يَتَوَلَّاهُمْ بِعَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ) (٢).

وقال ابن تيمية وَعْلَاللهِ: (قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَظُهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التّحريم: ٤]. فَبَيَّنَ اللّهُ أَنَّ كُلَّ صَالِحٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، وَاللّهُ مَوْلَاهُ، وَجِبْرِيلُ مَوْلَاهُ، وَلَيْسَ فِي كَوْنِ الصَّالِحِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، وَجِبْرِيلُ مَوْلَاهُ، أَنْ يَكُونَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مُولِينَ مُتَولِيلًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقال ابن القيم وَغَلَلهُ : (قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾ [الحَبّ: ٧٨] وَمَعْلُومٌ كَمَالُ تَوَلِّي اللّهِ تَعَالَى لَهُمْ وَنَصْرُهُ إِلَّهُمْ أَتَمَّ نُصْرَةٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُم اعْتَصِمُوا بِهِ أَتَمَّ اعْتِصَامٍ، فَهُمْ مَهْدِيُّونَ بِشَهَادَةِ الرَّبِ لَهُمْ بِلَا شَكِّ ) (٤).

وقال ابن القيم تَخْلَتُهُ أيضًا: (وهو ﴿نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ فمن تولَّاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولَّاه وحفظه وحرسه وصانه)(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/ ١٦٥).

۲) تفسير الطبري (٤/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (۷/۲۷).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٥) بدائع الفوائد (٢/ ٢٧٣).

وقال ابن كثير تَخْلَتْهُ: (وقوله: ﴿هُوَ مَوْلَنَكُّو ﴾ أي: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، ﴿فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ يعنى : [نعم] الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى : ابن آدم، اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظلمت فاصبر، وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبي حاتم)<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن كثير يَخْلَتْهُ أيضًا: (﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾، يَعْنِي نِعْمَ الْوَلِيُّ وَنِعْمَ النَّاصِرُ مِنَ الْأَعْدَاءِ)(٢).

وعَن ٱلْحَسَن بْن عَلِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: (عَلَّمَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في قُنُوتِ اَلْوِتْر: «اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَزلَّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ»)<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۵/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۵/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أهل السنن، وصححه الإمام الألباني تَظْلَلْهُ.

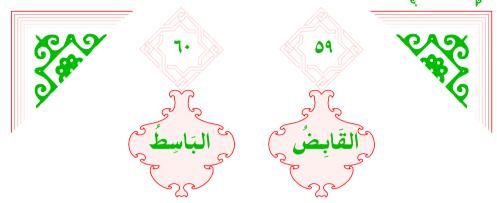

قال تعالى: ﴿وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البَقرَة: ٢٤٥].

وعن أنس بن مالك رضي قال: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقُلَى الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَم وَلاَ مَالٍ»(١).

وعن أبي مُوسى صَلَّى الله عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنَ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرضِ، فَجَاء بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرضِ، جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ والخَبِيثُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ والخَبِيثُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ والخَبِيثُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَرْنُ والخَبِيثُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ،

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﴿ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْل، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَفْلَتْهِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الإمام الألباني كَطْلَقْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم.

وقال ﷺ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ (١٠).

قَالَ ابنُ جَرير كَ اللهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْهِ رُّجَعُونَ﴾ [البَقرَة: ٢٤٥]: (يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُه بذلك: أَنَّه الذِي بِيَدِهِ قَبْضُ أَرْزَاقِ العِبَادِ وبِسْطُها دُونَ غَيْرِهِ مِمَّن ادَّعَى أَهْلُ الشِّرْكِ بِهِ أَنَّهم آلِهَةٌ، واتَّخَذُوه ربًّا دُونَهُ يَعْبُدُونَهُ، وذَلِكَ نَظِيرُ الخَبَرِ الذِي رُوي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

وَقَالَ أَيضًا: (يَعْنِي بِذَلِكَ ﷺ: أَنَّ الغَلَاءَ والرُّخْصَ والسِّعَةَ والضِّيقَ بِيَدِ اللهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ [البَقَرَة: ٢٤٥] يَعْنِي بِقَوْلِهِ ﴿ يُقَبِّضُ ﴾: يُقَتِّرُ بِقَبْضِهِ الرِّزْقَ عَمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، ويَعْنِي بِقُولِهِ ﴿ وَيَبْضُ طُ ﴾: يُوسِّعُ بِبَسْطِهِ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنهم، وإنَّمَا أَرَادَ تَعَالَى ذِكْرُه بقوْلِهِ ذلك حَتَّ عِبَادِهِ المُؤْمِنينَ الذِينَ قَدْ بَسَطَ عَلَيهم مِنْ فَضْلِهِ فَوَسَّعَ عَلَيهم مِنْ رِزْقِهِ، عَلَى تَقْوِيَةِ ذَوي الإِقْتَارِ مِنْهم بِمَالِهِ، ومَعَونَتِه بالإنْفَاقِ عَلَيهِ، وحَمُولَتِهِ عَلَى النُّهُوضِ لِقِتَالِ عَدُوِّهِ مِنَ المُشْرِكِينَ \_ فِي سَبيلِهِ \_ فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُه: مَنْ يُقَدِّمُ لِنَفْسِهِ ذُخرًا عِنْدِي بإعْطَائِهِ ضُعَفَاءَ المُؤْمِنينَ، وأَهْلَ الحَاجَةِ مِنْهم مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى القِتَال فِي سبيلي؟ فأضَاعِفَ لَهُ مِنْ ثَوَابِي أَضْعَافًا كَثيرَةً مِمَّا أَعْطَاهُ وقَوَّاهُ بِهِ، فَإِنِّي أَنا المُوَسِّعُ الذِي قَبَضْتُ الرِّزْقَ عَمَّنْ نَدَبْتُكَ إِلَى مَعُونَتِهِ وإعْطَائِهِ، لأَبْتَلِيَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ بِهِ، والذِي بَسَطْتُ عَليكَ لِأَمْتَحِنَكَ بِعَمَلِكَ فِيمَا بَسَطْتُ عَلَيكَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲/ ٤٣٢).

فَأَنْظُرَ كَيفَ طَاعَتُكَ إِيايَ فِيهِ؟ فَأُجَازِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُما عَلَى قَدْرِ طَاعَتِكما لِي فِيمَا ابتَليْتُكُمَا فِيهِ، مِنْ غِنًى وَفاقةٍ، وسَعَةٍ وضِيقٍ، فِيهَ فِيمَا ابتَليْتُكُمَا فِيهِ، مِنْ غِنًى وَفاقةٍ، وسَعَةٍ وضِيقٍ، عِنْدَ رُجُوعِكُما إِلَيَّ فِي مَعَادِكُمَا)(١).

وقال ابن القيم وَ السُّهُودُ انْفِرَادِ الْحَقِّ بِمِلْكِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِتَصْرِيفِ التَّفْرِقَةِ وَالْجَمْعِ. هَذِهِ الدَّرَجَةُ تَتَعَلَّقُ بِشُهُودِ وَصْفِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَشَأْنِهِ. وَالَّتِي قَبْلَهَا تَتَعَلَّقُ بِشُهُودِ حَالِ بِشُهُودِ وَصْفِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَشَأْنِهِ. وَالَّتِي قَبْلَهَا تَتَعَلَّقُ بِشُهُودِ حَالِ الْعَبْدِ وَوَصْفِهِ. أَيْ يَشْهَدُ حَرَكَاتِ الْعَالَمِ وَسُكُونَهُ صَادِرَةً عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى فِي الْعَبْدِ وَوَصْفِهِ. أَيْ يَشْهَدُ حَرَكَاتِ الْعَالَمِ وَسُكُونَهُ صَادِرَةً عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى فِي الْمُونِ السَّكُونِ وَسَاكِنٍ، فَيَشْهَدُ تَعَلَّقَ السُّكُونِ فِي كُلِّ مُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ، فَيَشْهَدُ تَعَلَّقَ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ) (٢).

وقال ابن القيم صَرِّكُمْ أيضًا: (لَا يَمْنَعكَ عَنِ الْانْبِسَاطِ إِلَيْهِ خَوْثُ. فَإِنَّ مَقَامَ الْخَوْفُ مِنْ أَحْكَامِ اسْمِ فَإِنَّ مَقَامَ الْإنْبِسَاطِ. وَالْخَوْفُ مِنْ أَحْكَامِ اسْمِ الْبَاسِطِ) (٣). الْقَابِضِ، وَالْإنْبِسَاطُ مِنْ أَحْكَامِ اسْمِ الْبَاسِطِ) (٣).

وقال ابن القيم حَمَّلَهُ أيضًا: (وَقَدْ يَهْجُمُ عَلَى قَلْبِ السَّالِكِ قَبْضٌ لَا يَدْرِي مَا سَبَبُهُ، وَحُكْمُ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْضِ يَدْرِي مَا سَبَبُهُ، وَحُكْمُ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْضِ أَمْرَانِ:

الْأُوَّلُ: التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَبْضَ نَتِيجَةُ جِنَايَةٍ، أَوْ جَفْوَةٍ، وَلَا يَشْعُرُ بِهَا.

وَالثَّانِي: الْإسْتِسْلَامُ حَتَّى يَمْضِيَ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَلَا يَتَكَلَّفُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/ ۱٤۱).

٣) مدارج السالكين (٢/ ٣٣٩).

•स्ब १०५ हो

دَفْعَهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ وَقْتَهُ مُغَالَبَةً وَقَهْرًا، وَلَا يَطْلُبُ طُلُوعَ الْفَجْرِ فِي وَسَطِ اللَّيْل، وَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَمْضِيَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَيَحِينَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَانْقِشَاعُ ظُلْمَةِ اللَّيْلَ. بَلْ يَصْبِر حَتَّى يَهْجُمَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ، فَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ) (١).

وقَالَ ابنُ القَيِّم لِخُهُللهُ في النونية (٢):

هُوَ قَابِضٌ هُوَ بَاسِطٌ هُوَ خَافِضٌ هُو رَافِعٌ بِالعَدْلِ والمِيزَانِ

وقال الشّيخ السّعدي كَاللَّهُ في «تيسير الكريم الرحمن»: (يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته)ا.هـ.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>Y) (1/1)





وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضُطْهُ، قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»)(١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقٌ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ وَإِلَيْكَ مَاكَمْتُ وَالْمَاكِةُ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْكَارُتُ وَلَى اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْتَكَابُ اللَّهُ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ الْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ أَنْتُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وعَنْ أَبِي مُوسَى ضِيَّا اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ بِخَمْس كَلِمَاتٍ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَلَى لا يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْل، حِجَابُهُ النُّورُ \_ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ : النَّارُ \_، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ١٠٠٠.

وقال ابن خزيمة كَظَّلَسُّهُ: (ف «النور» وإن كان اسمًا لله، فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله، وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديًا، فقال ﴿ لنبيِّه: ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٍّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرّعد: ٧] فسمى نبيَّه هاديًا وإن كان الهادي اسمًا لله على (٢٠).

وقال ابن تيمية يَخْلَمْهُ : (فَقُوله فِي أَسْمَائِهِ الْحسني «النُّور الْهَادِي» لَو نازعه مُنَازع فِي ثُبُوت ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ لم تكن لَهُ حجَّة، وَلَكِن جَاءَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيث صِحَاحٍ، مثل قَوْله فِي الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْن عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي عَلَيْ أَنه كَانَ يَقُول: «اللَّهُمَّ لَك الْحَمد أَنْت نور السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمن فِيهنَّ». . . الحَدِيث، وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي ذَر قَالَ: سَأَلت رَسُول الله ﷺ: هَل رَأَيْت رَبك؟ فَقَالَ: «نور أَني أَرَاهُ»، أُو قَالَ: «رَأَيْتُ نورًا». فَالَّذِي فِي الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح إِضَافَة النُّور بقوله: ﴿ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النُّور: ٣٥] أُو «نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فِيهِنَّ ») (۴).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) التوحيد (۱/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) دقائق التفسير (٢/ ٤٧٥).

وقال ابن تيمية تَخْلَتْهُ أيضًا: (النَّص فِي كتاب الله وَسنة رَسُوله قد سمى الله ﴿ وَوُرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، وقد أخبر النَّص أَن الله نور وَأخبر أَيْضًا أَنه يحتجب بِالنورِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَة أنوار فِي النَّص وَقد تقدم ذكر الأول.

وَأَمَا الثَّانِي قَوْله: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزُّمَر: ٦٩] وَفِي قَوْله ﴿مَثُلُ نُورِهِ ﴾ [النُّور: ٣٥] وَفِيمَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِن الله خلق خلقه فِي ظلمَة وَأَلقى عَلَيْهِم من نوره فَمن أَصَابَهُ من ذَلِك النُّور اهْتَدَى وَمن أخطأه ضل»)(١).

وقال ابن القيم كِلَّلَهُ : (وَاللَّهُ هِلَ سَمَّى نَفْسَهُ نُورًا، وَجَعَلَ كِتَابَهُ نُورًا، وَرَسُولَهُ هِلَ نُورًا، وَاحْتَجَبَ عَنْ خَلْقِهِ بِالنُّورِ، وَجَعَلَ دَارَ أَوْلِيَائِهِ نُورًا تَتَلَأُلاً )(٢).

وقال ابن القيم كَثَلَّهُ أيضًا: (ولما كان «النور» من أسمائه الحسنى وصفاته كان دينه نورًا ورسوله نورًا وكلامه نورًا وداره نورًا يتلألأ والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم)(۳).

## وقال أيضًا في «النونية»(٤):

والنور من أسمائه أيضًا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان قال ابن مسعود كلامًا قد حكا هُ الدارمي عنه بلا نكران ما عنده ليل يكون ولا نها رُقلت: تحت الفلك يوجد ذان

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>Y) اجتماع الجيوش الإسلامية (Y/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل (١/ ١٠٥).

<sup>.(1/1/).</sup> 

٦١ ـ الْنُورُ نور السمٰوات العلى من نوره من نور وجه الرب جل جلاله فبه استنار العرش والكرسيُّ مع وكتابه نور كذلك شرعه وكذلك الإيمان في قلب الفتى وحجابه نور فلو كشف الحجا وإذا أتى للفصل يشرق نوره وكذاك دار الرب جنات العلى والنور ذو نوعين مخلوق ووص وكذلك المخلوق ذو نوعين مح احذر تزل فتحت رجلك هوة من عابد بالجهل زلّت رجله

والأرض كيف النجوم والقمران وكذا حكاه الحافظ الطبراني سبع الطباق وسائر الأكوان نور كذا المبعوث بالفرقان نور على نور مع القرآن بُ لأحرق السبحات للأكوان فى الأرض يوم قيامة الأبدان نور تلألأ ليس ذا بطلان فّ ما هما والله متحدان عسوس ومعقول هما شيئان كم قد هوى فيها على الأزمان فهوى إلى قعر الحضيض الدانى

وقال الشيخ السعدى تَخْلَلْهُ أيضًا: (نوره المعنوي وهو النور الذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته، من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإنَّ لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله، وما اعتقدوه من صفات جماله، فكلُّ وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإنَّ معرِفة المولى أعظم المعارف كلِّها، والعلم به أجلُّ العلوم، والعلم النافع كلَّه أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلُّها وأصلها وأساسها.

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاتُه من الأنوار المتنوعة وفنونِ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام (١/ ٦٣).







وعن عائشة ﴿ إِنَّا قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ (۱).

وعن عبد الله بن مسعود صَالِحَهُ عن النبي عَلَيْ قال: «السلامُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ وضَعَهُ اللَّهُ في الأرضِ، فأَفْشُوهُ بينَكمْ، فإنَّ الرجلَ المسلمَ إذا مَرَّ بقومٍ فسلَّمَ عليهم، فردُّوا عليه؛ كان لهُ عليهم فضلُ درجةٍ بتذكيرِهِ إيَّاهُمُ السلامَ، فإنْ لمْ يردُّوا عليه رَدَّ عليه مَنْ هوَ خيرٌ مِنهمْ وأطْيبُ»(٢).

وقال النبي عَلَى اللَّهُ آدمَ على صورتِه، طولُه ستُون ذراعًا، فلما خلقه قال: اذهَبْ فسلِّم على أولئك النفرِ مِن الملائكة، جلوسٌ، فلما خلقه قال: الدهبُ فاستمِعْ ما يُحيُّونَك؛ فإنها تحيَّتُك وتحيَّةُ ذريتِك، فقال: السلام عليكم،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والبزار، والطبراني، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْمُهُ.

•स्ब १७० है

فقالوا: السلامُ عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله»(١).

قال ابن جرير تَخْلَلهُ: (عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَهِ عِندَ رَبِّمٍ ۗ ﴾ [الأنعَام: ١٢٧]: اللَّهُ هُوَ السَّلَامُ، وَالدَّارُ: الْجَنَّةُ) (٢).

وقال ابن القيم وَ اللهُ : (وَلَمَّا كَانَ «السَّلامُ» اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ فِي الْأَصْلِ - كَالْكَلامِ وَالْعَطَاءِ - بِمَعْنَى السَّلامَةِ، كَانَ الرَّبُ تَعَالَى أَحَقَّ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ السَّالِمُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَيْبٍ وَنَقْصِ وَذَمِّ، فَإِنَّ لَهُ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَكَمَالُهُ مِنْ لَوَازِمٍ ذَاتِهِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَالسَّلامُ يَتَضَمَّنُ سَلامَةَ أَفْعَالِهِ مِنَ الْعَبَثِ وَالظَّلْمِ وَخِلَافِ الْحِكْمَةِ، وَسَلَامَةَ صِفَاتِهِ مِنْ مُشَابَهَةِ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِينَ، وَالظَّلْمِ وَخِلَافِ الْحِكْمَةِ، وَسَلَامَةَ صِفَاتِهِ مِنْ مُشَابَهَةِ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِينَ، وَالسَّلامَةَ أَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذَمِّ، فَاسْمُ وَسَلامَةَ أَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذَمِّ، فَاسْمُ وَسَلامَةَ أَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذَمِّ، فَاسْمُ (السَّلامِ) يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ جَمِيعِ الْكَمَالَاتِ لَهُ وَسَلَامَةَ أَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذَمِّ، فَاسْمُ (السَّلامِ) يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ جَمِيعِ الْكَمَالَاتِ لَهُ وَسَلامَة أَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذَمِّ، فَاسْمُ (السَّلامِ) يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ جَمِيعِ الْكَمَالَاتِ لَهُ وَسَلامَة أَسْمَائِهِ مِنْ عُلْمَ النَّقَائِصِ عَنْهُ) (٣).

وقال ابن القيم صَّلَهُ أيضًا: (وَالْمَقْصُودُ أَنَّ «السَّلَامَ» اسْمُهُ وَوَصْفُهُ وَفِعْلُهُ، وَالتَّلَقُّظُ بِهِ ذِكْرٌ لَهُ كَمَا فِي «السُّنَنِ»: «أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَيَمَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلاَّ عَلَيْهِ مَعَلَى طَهَارَةٍ» فَحَقِيقٌ بِتَحِيَّةٍ هَذَا شَأْنُهَا أَنْ تُصَانَ عَنْ بَذْلِهَا لِغَيْرِ أَهْلِ عَلَى طَهَارَةٍ» فَحَقِيقٌ بِتَحِيَّةٍ هَذَا شَأْنُهَا أَنْ تُصَانَ عَنْ بَذْلِهَا لِغَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَام، وَأَلَّا يُحَيَّا بِهَا أَعْدَاءُ الْقُدُّوسِ السَّلَام.

وَلِهَذَا كَانَتْ كُتُبُ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ «سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» وَلَمْ يَكْتُبْ لِكَافِرٍ: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» أَصْلًا، فَلِهَذَا قَالَ فِي أَهْلِ الْهُدَى» وَلَمْ يَكْتُبْ لِكَافِرٍ: «وَلاَ تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلام»)(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٩/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) أحكام أهل الذمة (١/٤١٤).

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة (١/٢٠).

وكذلك عذابه وانتقامه، وشدة بطشه، وسرعة عقابه: سلامٌ مِن أن يكون ظلمًا أو تشفيًا، أو غِلظة، أو قسوة؛ بل هو محضُ حكمته وعدله، ووضعه الأشياء مواضعَها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء، كما يستحقّه على إحسانه وثوابه ونعمه؛ بل لو وضع الثوابَ موضع العقوبة، لكان مناقضًا لحكمته ولعزَّته، فوَضْعُه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. وشرعه ودينه سلامٌ من التناقض والاختلاف والاضطراب؛ بل شرعُه كلُّه حكمةٌ، ورحمة، ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة، أو لحاجة إلى المعطى. ومنعُه سلامٌ من البخل وخوف الإملاق)(١).

وقال كَاللَّهُ: (وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلامٌ عما يتخيله مُشبِّه، أو يتقوَّله مُعطِّل، فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني)(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ١٣٧).









قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الطُّور].

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ﴾ [الطُّور: ٢٨] قَالَ: اللَّطِيفُ)<sup>(١)</sup>.

وعَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: (﴿ لَن نَنالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شِحُبُّونَ ﴾ [آل عِمران: ٩٢] يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا بِرَّ رَبِّكُمْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يُعْجِبُكُمْ وَمِمَّا تَهْوُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ)<sup>(٢)</sup>.

وقَالَ ابنُ جَرِير كَانَكُما ﴿ وَالْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلَّهِ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عِمرَانَ ] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثناؤُهُ: لَنْ تُدْرِكُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْبِرَّ، وَهُوَ الْبِرُّ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَطْلُبُونَهُ مِنْهُ بِطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ وَعِبَادَتِهِمْ لَهُ، وَيَرْجُونَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ تَفَضُّلُهُ عَلَيْهمْ بِإِدْخَالِهِم جَنَّتَهُ، وَصَرْفِ عَذَابِهِ عَنْهُمْ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلُ: الْبِرُّ الْجَنَّةُ؛ لِأَنَّ بِرَّ الرَّبِّ بِعَبْدِهِ فِي الْآخِرَةِ وَإِكْرَامَهُ إِيَّاهُ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ)<sup>(٣)</sup>.

<sup>.(</sup>٣٣١٧/١٠) (1)

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٥/ ٢٧٥).

وعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا ، أَنَّهَا مَرَّتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ، عَذَابَ السَّمُومِ، وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ»، فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ: فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «فِي الصَّلَاةِ» (أَيْ الرَّحِيمُ»، فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ: فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «فِي الصَّلَاةِ» (الصَّلَاةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةِ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (الصَّلَةُ» (السَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُ

والله يحب أهل البرِّ ويوجب لهم به الجنة كما في قَوْلِه ﷺ: "إنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ، وإنَّ الوَّجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا»(٢).

ويجيب دعوتهم ويلطف بهم في حال شدَّتهم وكربهم واضطرارهم الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ (٣).

وقوله عَيْ : «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعِ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (٤).

وقال ابن القيم تَعْلَقُهُ: (أَنْ يَعْرِفَ بِرَّهُ سُبْحَانَهُ فِي سَتْرِهِ عَلَيْهِ حَالَ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ، مَعَ كَمَالِ رُؤْيَتِهِ لَهُ، وَلَوْ شَاءَ لَفَضَحَهُ بَيْنَ خَلْقِهِ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ، مَعَ كَمَالِ بِرِّهِ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ: «الْبَرُّ»، وَهَذَا الْبِرُّ مِنْ سَيِّدِهِ فَحَذِرُوهُ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ بِرِّهِ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ: «الْبَرُّ»، وَهَذَا الْبِرُّ مِنْ سَيِّدِهِ كَانَ عَنْ كَمَالِ غِنَاهُ عَنْهُ، وَكَمَال فَقَرِ الْعَبْدِ إِلَيْهِ، فَيَشْتَغِلُ بِمُطَالَعَةِ هَذِهِ الْمِنَّةِ، وَمُشَاهَدَةِ هَذَا الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْكَرَم، فَيَذْهَلُ عَنْ ذِكْرِ الْخَطِيئَةِ، الْمِنَّةِ، وَمُشَاهَدَةِ هَذَا الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْكَرَم، فَيَذْهَلُ عَنْ ذِكْرِ الْخَطِيئَةِ، فَيَبْقَى مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ مِنَ الْاشْتِغَالِ بِجِنَايَتِهِ، وَشُهُودِ ذُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.

مَعْصِيَتِهِ، فَإِنَّ الإشْتِغَالَ بِاللَّهِ وَالْغَفْلَةَ عَمَّا سِوَاهُ هُوَ الْمَطْلَبُ الْأَعْلَى، وَالْمَقْصِدُ الْأَسْنَى)(١).

وقَالَ ابنُ القَيِّم في النونية (٢):

والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البرِّ الذي هو وصفه فالبر حينئذ له نوعان وصف وفعل فهو برٌّ محسن مولى الجميل ودائم الإحسان

وقال الشيخ السعدي رَخِلَللهُ: (﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطُّور: ٢٨] فمن برِّه بنا ورحمته إيانا، أنالنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار) ٣٠٠.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/۲۲۳).

 $<sup>(</sup>Y) \cdot (Y)$ 

**<sup>(</sup>٣)** تفسير السعدي (١/ ٨١٥).







وعن جبير بن نفير قال: (جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوِدِ يَوْمًا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأْتَا رَسُولَ اللَّهِ عَجْ، وَاللَّهِ! لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ، فَاسْتُغْضِبَ، فَجَعَلْتُ لَوْدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ، فَاسْتُغْضِبَ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ، مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا! ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا يَحْمِلُ الرَّجُل عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مُحْضَرًا غَيَّبَهُ اللَّهُ عَنْهُ؟ لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَقْوَامٌ كَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ؛ لَمْ يُحِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ عَنْ ، قَدْ كُفِيتُمُ الْبُلَاءَ بِغَيْرِكُمْ. وَاللَّهِ لَقَدْ رَبَّكُمْ، فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ عَنْ ، قَدْ كُفِيتُمُ الْبُلَاءَ بِغَيْرِكُمْ. وَاللَّهِ لَقَدْ رَبَّكُمْ، فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ عَنْ عَلَيْهَا نَبِيٌ قَطُّ، فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ وَينًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ! فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِ بَعْرَوْ وَكَالِهُ فَقُلْ قَلْهِ بِالْإِيمَانِ وَيَعْلَمُ أَنْ عَلَى النَّارِ، وَأَلَيْهُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِدَهُ أَقُ إِلَى النَّارِ، وَقَدْ فَتْحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْهِ بِالْإِيمَانِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ وَلَكُو أَلَى النَّارِ، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ وَلَكُو النَّارَ، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ وَلَكُولَ النَّارِ، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ وَلَهُ إِنْ كَانَ الزَّهُ وَيَعْلَمُ أَلَّ مَنِ النَّارَ، وَلَا لَالَةً وَقُلُ وَلُولُ وَيَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبُهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ وَلَهُ لَيْ وَلَيْهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُمُ الْقَلْ عَلْمَا وَلَيْهُ وَلَا النَّارَ، وَلَا لَالَّهُ وَلَا النَّارَ، وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُمُ الْ الْبُعْمُ الْ فَلْ الْمَالِ وَيَعْلَمُ الْ الْمُعْ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِولُولُ الْمَلْهُ الْمَالِعُولُ الْمَالِه

اللَّهُ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ [الفُرقان: ٧٤](١).

قال ابن جرير رَخْلَللهُ : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَهَّابُ لِعِبَادِهِ الْإِنَابَةَ إِلَى طَاعَتِهِ، الْمُوَفِّقُ مَنْ أَحَبَّ تَوْفِيقَهُ مِنْهُمْ لِمَا يُرْضِيهِ عَنْهُ) (٢).

وقال أيضًا: (هَبْ لَنَا مِنْ عِنْدكِ تَوْفِيقًا وَثَبَاتًا لِلَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، مِنَ الْإِقْرَارِ بِمُحْكَمِ كِتَابِكَ وَمُتَشَابِهِهِ ؛ ﴿إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَّابُ ﴿ [َسَ: ٣٥] يَعْنِي: إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمُعْطِي عِبَادَكَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ لِلثَّبَاتِ عَلَى دِينِكَ وَتَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَرُسُلِكَ) (٣٠).

وقال أيضًا: (وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّكَ أَنَتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ [آل عِمرَان: ٨] يَقُولُ: إِنَّكَ وَهَّابُ مَا تَشَاءُ لِمَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ تَفْتَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرَدْتَ لِمَنْ أَرَدْتَ) لَمَنْ أَرَدْتَ) لَمَنْ أَرَدْتَ) لَمَنْ أَرَدْتَ)

وقال ابن كثير تَخْلَقْهُ: (﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَمْمَةِ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ ﴾ [صَ: ٩] أَي: الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يُرَامُ جَنَابُهُ، الْوَهَّابِ الَّذِي يُعْطِي مَا يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ) (٥).

وقال ابن القيم كَظَّيَّلُهُ في نونيته (٦):

وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في مسنده، وصححه الإمام الألباني كَظَلَّهُ.

تفسير الطبري (١٢/٥٤).

۲) تفسير الطبري (٥/٢٢٨).

٤) تفسير الطبري (۲۰/۹۶).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۵۵).

<sup>.(</sup>٢١٠/١) (٦)

ولم يأت اسم الله «الوهاب» ولا صفته (يهب) إلا في الخير والنعم الدينية والدنيوية، كما قال سبحانه: ﴿وَوَهَبُنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبُدُ إِنَّهُۥ اللهُ الل

والزوجة هبة؛ ﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْدُنِ وَأَجْعَلُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الفُرقان].

وقوله تعالى : ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ لَهُ اللَّهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ اللَّهُ وَوَهَبُنَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّخْمَلِنَا ۚ أَخَاهُ هَذُونَ نِبِيًّا ﴿ أَنَّكُ ﴾ [مَريَم].

وقوله سبحانه: ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الشُّعَرَاء].

وقوله ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِكَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ الْمِراهِيمِ].

وقال تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ [الشّوري: ٤٩].

ومن جوامع الدعاء قول الله تعالى: ﴿رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [آل عِمرَان: ٣٨].

وقـوكـه سـبـحـانـه: ﴿رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفُرقان: ٧٤].

وقوله ﷺ : ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الصَّافات].

ومن سفه المشركين أنهم كانوا يستوهبون الولد والخير والبركة من

أصنامهم، كما يفعل مشركة زماننا، الذين يطلبون الغوث والمدد والشفاء والولد والنصر على الأعداء من البدوي، أو الجيلاني، أو الحسن، أو الحسين، أو الست زينب، أو العيدروس وهلم جرًّا من معبوداتهم الشركية، فما أشبه صنيع هؤلاء بعمل مشركي الزمان الأول.

فعن أبى ذر الغفاري رضي قال: (خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارِ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّ بْنَا صِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالْنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنيْسًا، فَأَتَانَا أُنيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا.

قَالَ : وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خفاء (١) حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، فَرَاثَ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ : شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

<sup>(</sup>١) الخفاء: هو الكساء، وجمعه أخفية ككساء وأكسية.

قَالَ أُنَيْسٌ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ، فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي، أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

قَالَ : قُلْتُ : فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ : فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيَّ ؟ فَأَشَارَ إِلَىَّ، فَقَالَ : الصَّابِئَ، فَمَالَ عَلَىَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَى، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ، قَالَ : فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ، يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَّا وَجَدْتُ عَلَى كَبدِي سُخْفَةَ جُوع. قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانٍ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخْتِهِمْ، قُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدُ، وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا، وَنَائِلَةَ، \_ وفي رواية الطبراني: (فجعلت امرأتان تدعوان ليلة آلهتهما وتقول إحداهما: يا إساف هب لي غلامًا، وتقول الأخرى: يا نائل هب لي كذا وكذا) \_، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِ مَا ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَىَّ فَقُلْتُ : هَنَّ مِثْلُ الْخَشَبَةِ ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي فَانْطَلَقَتَا تُولُولَانِ، وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا، قَالَ: يَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْر، وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلاً الْفَمَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ

غِفَار، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ َمِنِّى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمً، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع، قَالَ : «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم».

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْر بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أُوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل، لاَ أُرَاهَا إلاَّ يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ»، فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ»)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.







قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ الْفَتَاحُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

وروى البخاري ومسلم من حديث سَهْل بْن سَعْد وَ اللَّهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنِي مَ خَيْبَرَ : «لأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي لَيُلتَهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ : «أَيْنَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب؟» فَقَالُوا : هُوَ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ : «أَيْنَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب؟» فَقَالُوا : هُو يَا رَسُولَ اللهِ عَنِي عَيْنَيْهِ، قَالَ : فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَنِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، رَسُولُ اللهِ عَنِي فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، وَاللهِ اللهِ عَنْ فَقَالَ عَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ، أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، وَقَالَ : «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَاحْبُرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله فِيهِ، فَوَاللّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم» فَوَاللّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم» (1).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

وعن أبي عِنْبَةَ: قَالَ سُرَيْجٌ \_ وَلَهُ صُحْبَةٌ \_: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷺ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ اللَّهُ ﷺ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» (١).

وقال أيضًا: ﴿وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴿ [سَبَهِ: ٢٦] يَقُولُ: (وَاللَّهُ الْقَاضِي الْعَلِيمُ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، لِأَنَّهُ لَا تَخْفَى عَنْهُ خَافِيَةٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شُهُودٍ تُعَرِّفُهُ الْمُحِقَّ مِنَ الْمُبْطِلِ) (٤).

وقال ابن كثير تَخْلَللهُ: (أي: افصل بيننا وبين قومنا، وانصرنا عليهم، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ﴾؛ أي: خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وصححه الإمام الألباني كَظْلَلْهِ.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۰/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٩/ ٢٨٧).

<sup>.(</sup>٣٦٠/٦) (٥)

وقال ابن القيم رَخِلَللهُ في النونية (١):

وَكَذِلكَ الفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائه والفَتْحُ في أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ فَتْحُ بِالأَقْدَارِ فَتْحٌ ثانِ فَتْحٌ بِالأَقْدَارِ فَتْحٌ ثانِ والدَّبُّ فَتَّاحٌ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ والربُّ فَتَّاحٌ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ

وقال الشيخ السعدي كَثَلَتْهُ: (يفتح لعباده منافع الدنيا والدِّين، فيفتح لمن اختَصَّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويُدر عليها مِن المعارف الربانية، والحقائق الإيمانية، ما يُصلح أحوالها، وتستقيم به على الصراط المستقيم، ويفتح لعباده أبواب الرزق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين مِن الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويُعطي المتوكِّلين فوق ما يَطلبون ويؤمِّلون، ويُيسِّر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة)(٢).

وقد فتح الله لنبيِّه ﷺ ولأمته كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُعَا مُبِينًا ﴿ الْفَتْحَا.

وقال البَرَاءِ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحً مَكَّةً فَتْحُ مَكَّةً فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ ﴾ (٣).

وامتنَّ الله على نبيِّه بالنصر والفتح وجعله دليلًا لأَجله؛ فقال سبحانه: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُولَجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ۞ [النّصر].

قال ابن عباس عِلْهَا: (هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ: ﴿إِذَا

<sup>.(750/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) فتح الرحيم الملك العلام (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

جَاءَ نَصَٰرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ، فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَالْفَتُحُ ﴾ قَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ»)(١).

وقال شيخ الإسلام يَ عَلَيْهُ، وهو في حبسه بالإسكندرية: (فَإِنِّي ـ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ـ فِي نِعَم مِنَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا فِي عُمْرِي الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ـ فِي نِعَم مِنَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا فِي عُمْرِي كُلِّهِ، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى مِنْ أَبُوابِ فَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ وَخَزَائِنِ جُودِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا لَمُ يَكُنْ بِالْبَالِ ؛ وَلَا يَدُورُ فِي الْخَيَالِ، مَا يَصِلُ الطَّرْفُ إِلَيْهَا، يَسَّرَهَا اللَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْبَالِ ؛ وَلَا يَدُورُ فِي الْخَيَالِ، مَا يَصِلُ الطَّرْفُ إِلَيْهَا، يَسَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى صَارَتْ مَقَاعِدَ وَهَذَا يَعْرِفُ بَعْضَهَا بِالذَّوْقِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْجِيدِهِ وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَا هُو مَطْلُوبُ الْأَوَّلِينَ والآخرين مِنَ الْعِلْم وَالْإِيمَانِ) (٢).

ومن أدعية النبي ﷺ عند دخول المسجد: «فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (٣).

ويطلب العبد فتح الله عليه في صباحه ومسائه، فمن أدعية الصباح والمساء قوله عليه في «أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شرما فيه وشرما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك»(٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

۲) مجموع الفتاوي (۲۸/۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، وحسن إسناده شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في «زاد المعاد».



قال تعالى: ﴿لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ لَيْكَ ﴿ إِنَّهُ عَفُورٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فَاطِر: ٣٤].

وقال تعالى : ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ ﴾ [الشّوري: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيحٌ ﴾ [التَّغَابُن: ١٧].

وقال تعالى: ﴿مَّا يَفْكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُكُمْ وَءَامَنتُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا ﴿ النِسَاء: ١٤٧].

وقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»(١).

وقال ابن تيمية كَاللهُ: «الشَّكُورُ الْغَفُور» الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَل وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَل)(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱/۳۲۱).

وقال ابن كثير تَظَيْلُهُ : (﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ أَيْ: مَنْ شَكَرَ شَكَرَ لَهُ، وَمَنْ آمَنَ قَلْبُهُ بِهِ عَلِمَهُ وَجَازَاهُ على ذلك أوفر الجزاء)(١).

وقال ابن القيم كَغْلَلْهُ: (وأما تسميته سبحانه بـ «الشكور» فهو في حديث أبى هريرة، وفي القرآن تسميته ﴿شَاكِرًا﴾، قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النِّسَاء: ١٤٧]. وتسميته أيضًا ﴿ شَكُورِ ﴾: قال الله تعالى: ﴿وَأَلْلَهُ شَكُورٌ حَلِيكُ ﴾ [التّغابُن: ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَكُورًا ١٤٠٠ [الإنسان: ٢٢] فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه، والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكور).

إلى أن قال: (وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور؛ بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثنى عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقى له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئًا ردُّه عليه أضعافًا مضاعفة، وهو الذي وفِّقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك)(٢).

وقال ابن القيم كَاللَّهُ أيضًا: (وَسَمَّى نَفْسَهُ «شَاكِرًا» وَ«شَكُورًا» وَسَمَّى الشَّاكِرِينَ بِهَذَيْنِ الْإسْمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمْ مِنْ وَصْفِهِ، وَسَمَّاهُمْ بِاسْمِهِ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا مَحَبَّةً لِلشَّاكِرِينَ وَفَضْلًا.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (١/ ٢٨٠).

وَإِعَادَتُهُ لِلشَّاكِرِ مَشْكُورًا. كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ﴿إِنَّ هَا لَكُوا الْإِنْسَانِ: ٢٢])(١).

وقال ابن القيم يَظَيَّلُهُ أيضًا في نونيته (٢):

وهذا الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثان هـو هـو الإحـسان حقًا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان

وقال الشيخ السعدي كَالله : (من أسمائه تعالى «الشاكر الشكور»: وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة بغير عدً ولا حساب، ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرمًا منه وجودًا، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى) (٣).

والله يحب الشاكرين، فعن عَائِشَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» (أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» (أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» (أَنْ اللهُ عَنْدَا شَكُورًا؟» (أَنْ اللهُ عَنْدَا شَكُورًا؟» (أَنْ اللهُ عَنْدَا شَكُورًا؟) (أَنْ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسني (١/٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

والله يحب أن يُشكر عند تجدد النعم.

فعن أَبِي بَكْرَةَ ضَطِّيَّهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ عَلَيْهِ: (كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ)<sup>(۱)</sup>

الْبَرَاءِ قَالَ : بَعَثَ النبي عَيْقَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلَام فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِّبِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِمَنْ كَانَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيٍّ ضَيِّ اللَّهُ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ. قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ مِمَّنْ عَقَّبَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْم خَرَجُوا إِلَيْنَا فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ضَيِّطْنِهُ وَصَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَقَرَأً عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عَلِيٌّ ضَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِين اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مَا مُعْمَا مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا أَمْ مُعْمَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلامُ عَلَى هَمْدَانَ»<sup>(۲)</sup>.

نَحْوَ صَدَقَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ ﴿ قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلِي اللَّهِ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﴿ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ عَلَيْكَ شُكْرًا) (٣).

رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيُّ، وحسنه الإمام الألباني كَظْلَمْهُ.

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وأخرجه البيهقي. **(Y)** 

أخرجه أحمد، وقال الإمام الألباني نَظْلَلْهُ في فضل الصلاة على النبي: (إسناده صحيح لغيره).

وروى البخاري ومسلم أن كعب بن مالك عليه الله عليه المالة عليه المالة الما الذين خُلِّفوا \_ سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه (١).

ومع أن شكر الله موجب لزيادة نعمه كما في قوله: ﴿لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إسراهيم: ٧]، لكنه قال سبحانه: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سَنَا: ١٣].

ولذلك لما امتحن الله ثلاثةً ممن كان قبلنا بالنعم شكر الله أحدُهم، وجحد اثنان نعمة الله عليهما، وخبرهم في الصحيحين.











وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ (إِلَى اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ (إِلَّهُ ﴾ [فاطر].

قال الطبري تَخْلَتُهُ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [البَقرَة: ٢٦٧] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثناؤُهُ: وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ وَعَنْ غَيْرِهَا، وَإِنَّمَا أَمَرَكُمْ بِهَا، وَفَرَضَهَا فِي أَمْوَالِكُمْ، رَحْمَةً مِنْهُ لَكُمْ لِيُعْنِيَ بِهَا عَائِلَكُمْ، وَيُقُوِّيَ بِهَا ضَعِيفَكُمْ، وَيُجْزِلَ لَكُمْ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ لَيُعْنِيَ بِهَا عَائِلَكُمْ، وَيُقَوِّيَ بِهَا إِلَيْكُمْ) (١٠).

وقال ابن تيمية يَخْلَلهُ : (وَهُوَ غَنِيٌّ يَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، يَرْزُقُ عِبَادَهُ)(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٧١١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۵/ ۱۲۲).

وقال أيضًا كَاللَّهُ: (وأما كون الرب تعالى مفتقرًا إلى شيء مباين له غني عنه، فهذا ممتنع، فإنه سبحانه الغنيُّ عن كل شيء، فإذا قدر أن بعض لوازمه توقف على ما هو مباين له لم يكن وجوده ثابتًا إلا بوجود ذلك المباين، وكان الله مفتقرًا إليه، والله غني عن كل شيء)(١).

وقال ابن القيم صَلَّلَهُ: (الْغِنَى وَصْفُ ذَاتِيٌّ لِلرَّبِّ، وَالْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ وَالْخَاجَةُ وَالْخَارُورَة وَصْفُ ذَاتِيٌّ لِلْعَبْدِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ:

وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَدًا كَمَا الْفِنَى أَبَدًا وَصْفُ لَهُ ذَاتِي) (٢) وقال ابن القيم صَالِيّه في نونيته (٣):

وهو الغني بذاته فغناه ذا تيُّ له كالجود والإحسان

وقال ابن كثير رَخْلَتْهُ: (﴿وَرَبُّكُ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعَام: ١٣٣] يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَرَبُّكَ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ٱلْغَنِيُّ ﴾ أَيْ: عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَهُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ)(٤).

والغني سبحانه يطلب منه الغنى، فروى الترمذي في «سننه» من حديث علي والله أن النبي على كان يقول: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»(٥).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٢/ ٢٣٤).

۲) مدارج السالكين (۱/ ٤٣٩).

<sup>.(</sup>٢٠٥/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣٤٢/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي وأحمد، وحسنه الإمام الألباني كَظُلَلْهُ.

•€[a 1∨∧ b]••

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رفي أن النبي ﷺ قال: «مَن يستَعفِفْ يعفَّه الله، ومَن يَستَغن يُغنِه الله» (١٠).

وروى مسلمٌ في «صحيحه» من حديث ابن مسعود رضي أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم إني أسألك الهُدَى والتُّقَى، والعَفاف والغِنَى»(١٠).



<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.







وقال سبحانه : ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ [الأحزَاب: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧].

قَالَ ابِن جَرِير تَظَمُّلُهُ فِي قُولُه : ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

-eff 1/4 by

[الأحزَاب: ٥٦] يَقُولُ: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ: مَا أَحَلَّ لَكَ، وَحَرَّمَ عَلَيْكَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، حَفِيظًا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُ ذَلِكَ كُلِّهِ)(١).

وقال ابن تيمية كَظْلَمْهُ : (الله هُوَ الرَّقِيب المطلع عَلَيْهِم المحصى أَعْمَالهم الْمجَازِي عَلَيْهَا، والمسيح لَيْسَ برقيب فَلَا يطلع على أَعْمَالهم وَلَا يحصيها وَلَا يجازيهم بهَا)(٢).

وقال ابن القيم تَظَمَّلُهُ: (وَالْمُرَاقَبَةُ هِيَ التَّعَبُّدُ بِاسْمِهِ «الرَّقِيب»، الْحَفِيظِ، الْعَلِيم، السَّمِيع، الْبَصِيرِ، فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَاهَا: حَصَلَتْ لَهُ الْمُرَاقِبَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ)(٣).

وقال ابن القيم كَظَّاللهُ أيضًا: (الْمُرَاقَبَةُ تَعْرِيفُهَا: دَوَامُ عِلْم الْعَبْدِ، وَتَيَقُّنِهِ بِاطِّلَاعِ الْحَقِّ ﷺ عَلَى ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. فَاسْتِدَامَتُهُ لِهَذَا الْعِلْمَ وَالْيَقِينِ هِيَ الْمُرَاقَبَةُ وَهِيَ ثَمَرَةُ عِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَقِيبٌ عَلَيْهِ، نَاظِرٌ إِلَيْهِ، سَاْمِعٌ لِقَوْلِهِ. وَهُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ كُلَّ وَقْتٍ وَكُلَّ لَحْظَةٍ، وَكُلَّ نَفَسٍ وَكُلَّ طَرْفَةِ عَيْنٍ)(١).

وقال ابن القيم كَظَّيْلُهُ في نونيته (٥):

وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان وقال الشيخ السعدي تَظْلَمْهُ : (﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير (٢/ ٩٨).

**<sup>(</sup>٣)** مدارج السالكين (٢/ ٦٦).

مدارج السالكين (٢/ ٦٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \vee / 1)$  (a)

[الأحزَاب: ٥٦] أي: مراقبًا للأمور، وعالمًا بما إليه تؤول، وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام، وأحسن إحكام)(١).

وقال أيضًا كَلَّلَهُ: (﴿ ٱلرَّقِيبَ ﴾ المطلع على ما أكنَّته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير)(٢).

وما أجمل ما قيل:

إذا ما خلوْتَ، الدَّهرَ يوْمًا، فلا تَقُلْ ولاَ تحْسَبَنَّ اللَّهَ يغفِلُ ساعةً للَّهَوْنَا، لَعَمرُ اللَّهِ، حتى تَتابَعَتْ فيا لَيتَ أنّ اللَّهَ يَغفِرُ ما مضَى فيا لَيتَ أنّ اللَّهَ يَغفِرُ ما مضَى إذا ما مضَى القَرْنُ الذِي كُنتَ فيهم وإنَّ امرءًا قَدْ سارَ خمسِينَ حِجَّةٍ نَسِيبُكَ مَنْ ناجاكَ بِالوُدِّ قَلبُهُ فأحْسِنْ جَزاءً ما اجْتَهَدتَ فإنّما فأحْسِنْ جَزاءً ما اجْتَهَدتَ فإنّما

خَلَوْتُ ولكِنْ قُلْ عَلَيٌ رَقِيبُ وَلا أَنَّ مَا يخفَى عَلَيْهِ يغيب ذُنوبٌ على آثارهِنَّ ذُنُوبُ ويأْنَنُ فِي تَوْباتِنَا فنتُوبُ وخُلَّفْتَ في قَرْنٍ فَأَنْتَ غَريبُ وخُلَّفْتَ في قَرْنٍ فَأَنْتَ غَريبُ الى مَنْهِلٍ مِنْ وردِهِ لقَريبُ ولَيسَ لمَنْ تَحتَ التُّرابِ نَسيبُ بقرضِكَ تُجْزَى والقُرُوضُ ضُروبُ



<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/ ٦٧٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۹٤۷).







قال تعالى : ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعُملُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [آل عِمرَان].

وقــال تـعــالــى : ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِدِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيَّتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [المائدة].

وقال تعالى : ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيِّنِي وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِي إِلَيّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَّ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَئَ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].

وقال تعالى : ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ (إِنَّ) [الرّعد].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَالتَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحَجّ].

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا الْحَصَلَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ المجادلة]. فالله شهيد على خلقه، مطلع على سرائرهم وضمائرهم، شاهد عليهم بما عملوا، لا يعزب عنه شيء من أحوالهم.

والنبي على شهيد على أمته، مبلغ عن ربه رسالته كما في حديث ابن مسعود وَ الله قال: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ: «اقْرَأْ عَلَيْ»، قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورة النِّسَاء، حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى النِّسَاء، حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى النِّسَاء، قَالَ: «أَمْسِكْ» فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)(١).

وأمته شاهدة على الأمم، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ»، ثُمَّ قَرَأَ وَسَطَا ، قَالَ: عَدْلًا، ﴿ لِلْكُونُولُ مَكَنْكُمْ أُمَّةً وَسَطَا ﴾، قَالَ: عَدْلًا، ﴿ لِلْكُونُولُ مَكَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا ﴾، قَالَ: عَدْلًا، ﴿ لِلْكَونُولُ مَكْدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]] (٣).

قال ابنُ جرير كُلُسُهُ: (يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: قُلْ يَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

مُحَمَّدُ لِهَؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ وَيَجْحَدُونَ نُبُوَّتَكَ مِنْ قَوْمِكَ: أَيُّ شَيْءٍ أَعْظَمُ شَهَادَةً وَأَكْبَرُ، ثُمَّ أَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ أَكْبَرَ الْأَشْيَاءِ شَهَادَةُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي شَهَادَتِهِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي شَهَادَةِ غَيْرِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ السَّهُو وَالْخَطَأِ وَالْغَلَطِ وَالْكَذِب، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ: ۚ إِنَّ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ الْأَشْيَاءِ شَهَادَةُ شَهِيدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، بِالْمُحِقِّ مِنَّا مِنَ الْمُبْطِل وَالرَّشِيدِ مِنَّا فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ مِنَ السَّفِيهِ، وَقَدْ رَضِينَا بِهِ حَكَمًا بَيْنَنَا)(١).

وقال ابن تيمية كَغْلَمْهُ: (إِنَّهُ حَيٌّ قَيُّومٌ شَهِيدٌ، لَا يَمُوتُ وَلَا يَغِيبُ)<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن تيمية كَثْلَلْهُ أيضًا: (قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيِّنكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩] فشهادته أكبر الشهادات) (٣).

وقال ابن القيم وَخُلَيْهُ: (فَإِنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ «الشَّهِيدَ» الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ؛ بَلْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُشَاهِدٌ لَهُ، عَلِيمٌ بِتَفَاصِيلِهِ)(٤).

قال ابن القيم لَخْلَلْهُ أيضًا : (وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩]، المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته، فإن المشركين قالوا لرسول الله عليه: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله تعالى آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماءِ أهل الكتاب له، فقال تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِأُللِّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۹/ ۱۸۱).

الفتاوي (٥/ ١٢٢). (٢)

قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات (٦/١).

مدارج السالكين (٣/ ٤٣٣).

وقال الشيخ السعدي كَثْلَتُهُ: ((الرقيب والشهيد) من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدلُّ على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجليّة والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النيساء: ١] ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَهِيدُ ﴾ [النيساء: ١] ﴿وَاللّهُ عَلَى أعمال شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة: ٦] ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبُّد لله باسمه الرقيب الشهيد، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كلّ قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه)(٢).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/٥٥).









«المنان» من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنة، وقد ورد هذا الاسم في سنن أبي داود، من حديث أنس وَ أنس وَ أنه كان مع رسول الله و الاسم في سنن أبي داود، من حديث أنس وَ أنسَّ أنه كان مع رسول الله و رجل يصلي، ثم دعا، فقال هذا الرجل: «اللَّهمَّ إني أَسألُكَ بِأنَّ لَكَ الحمد، لا إِلهَ إِلا أنْت، المَنَّانُ، بَديعُ السَّمَواتِ والأرضِ، ذو الجَلالِ والإِكْرَام، يا حَيُّ يا قَيُّومُ»، فقال رسولُ الله لأصحابِه: «أتدرونَ بمَ دَعَا؟» والإِكْرَام، يا حَيُّ يا قَيُّومُ»، فقال رسولُ الله لأصحابِه: «أتدرونَ بم دَعَا؟» قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: «والذي نفسي بيده، لَقَدْ دَعا الله باسمه الأعظم، الذي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَ، وإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى»(۱).

قال ابن تيمية تَعْلَمْهُ: (اسْمُ «الْمَنَّانِ» فَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ، (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسْمِعَ دَاعِيًا يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِأَنَّ لَك الْمُلْكَ أَنْتَ اللَّهُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ أَنْتُ اللَّهُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ أَنْتُ اللَّهُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُ يَا قَيُّوم، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَعْطَى». وَهَذَا رَدُّ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي أَسْمَاتُه الْمَنَّانُ )(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني كَثَلَيْهُ.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۲/ ۳۸۱).

وقال ابن تيمية كَغْلَلهُ أيضًا: (وأما منة الخالق على المخلوق فهي تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقة، قال تعالى: ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنّ أَسُلَمُواۗ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَىَ إِسۡلَامَكُم كِل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنۡ هَدَىٰكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُوسَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ إِنَّا ۗ وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ الصَّافات] فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة، وقال لموسى: ﴿وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ [طله: ٣٧] وقال أهل الجلة: ﴿فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الطُّور: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [آل عِـمرَان: ١٦٤] الآيـة، وقـال: ﴿وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا فِ ٱلۡأَرْضِ﴾ [القَصَص: ٥] الآية. وفي الصحيح أن النبي قال للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي»، فجعلوا يقولون له: «الله ورسوله أمن». فهذا جواب العارفين بالله ورسوله، وهل المنة كل المنة إلا لله المانِّ بفضله الذي جميع الخلق في منته؟! وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه وهي منة يتأذى بها الممنون عليه، وأما منة المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمنُّ بها على من أنعم عليه فتلك لا يجوز نفيها)<sup>(١)</sup>.

وقال ابن القيم كَثْلَاهُ: (إِنَّ مَثَلَ حَالِ الصِّدِّيقِ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ دَخَلَا دَارًا، فَرَأَى أَحَدُهُمَا تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا وَجُزْئِيَّاتِهِ، وَالْآخَرُ وَجُلَيْنِ دَخَلَا دَارًا، فَرَأَى أَحَدُهُمَا تَفَاصِيلَهُ وَلَا جُزْئِيَّاتِهِ، لَكِنْ عَلِمَ أَنَّ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَمْ يَرَ تَفَاصِيلَهُ وَلَا جُزْئِيَّاتِهِ، لَكِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمَةً، لَمْ يُدْرِكْ بَصَرُهُ تَفَاصِيلَهَا، ثُمَّ خَرَجَا، فَسَأَلَهُ عَمَّا رَأَى فِيهَا أُمُورًا عَظِيمَةً، لَمْ يُدْرِكْ بَصَرُهُ تَفَاصِيلَهَا، ثُمَّ خَرَجَا، فَسَأَلَهُ عَمَّا رَأَى

<sup>(</sup>١) التبيان في بيان القرآن (١/ ٥٠).

فِي الدَّارِ؟ فَجَعَلَ كُلَّمَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ، لِمَا عِنْدَهُ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الصِّدِّيقِيَّةِ، وَلَا تَسْتَبْعِدْ أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ الْمَنَّانُ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ هَذَا الْإِيمَانِ، فَإِنَّ فَصْلَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرِ وَلَا حُسْبَانٍ)(١).

وقال ابن القيم وَ الْخَبْطَةِ أَيضًا: (أَهْل سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ فِي مِنَّتِهِ، وَأَنَّ مِنْ تَمَامِ الْفَرَحِ وَالْسُرُورِ، وَالْغِبْطَةِ وَاللَّذَةِ، اغْتِبَاطُهُمْ بِمِنَّةِ سَيِّدِهِمْ وَمَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وَأَعْظَمُهُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، وَأَعْظَمُهُمْ إِنْهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ وَمُوْلَاهُمُ وَالْعُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، وَأَعْظَمُهُمْ إِنْهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إِنْهَا، وَذِكْرًا لَهَا، وَشُكْرًا وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَعْرَفُهُمْ بِهَذِهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إِنْرَارًا بِهَا، وَذِكْرًا لَهَا، وَشُكْرًا وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَعْرَفُهُمْ بِهَذِهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إِنْرَارًا بِهَا، وَذِكْرًا لَهَا، وَشُكْرًا عَلَيْهُا، وَمُحَبَّةً لَهُ لِأَجْلِهَا، فَهَلْ يَتَقَلَّبُ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا فِي مِنَّتِهِ؟ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِن كُنتُمُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ إِنْ كُنتُمُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ إِن كُنتُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِمُ إِلَيْهُ إِلَيْمَانِ إِن كُنتُمُ مُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ لَلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ وَلَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَمُن عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَىكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللللللّهُ ال

وقال ابن القيم كَظَّلَتْهُ في نونيته (٣):

وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان

ولله منن عظيمة على عباده؛ فبعثة النبي على منة عظيمة، كما قال سبحانه: ﴿لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مَّبِينِ فَي اللهِ عَمَرانا.

وقال ﷺ : ﴿ وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُوكَ ﴿ إِلَا الصَّافَاتِ]. وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِلَىٰ ﴾ [طاء].

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱/ ۱۱۵).

<sup>.(</sup>٢٠٩/١) (٣)

ولما امتن النبي على على الأنصار بما حصل لهم من الإيمان والاجتماع والعنى، كان شعارهم (الله ورسوله أمن)؛ فعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَالاجتماع والعنى، كان شعارهم (الله ورسوله أمن)؛ فعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَاصِم، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ على يَوْمَ حُنَيْنِ، قَسَمَ فِي المُوَّلَّفَةِ قُلُوبهمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ فَلَلاً فَهَدَاكُمُ اللّهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي» كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: «اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ»، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ يَدْهَبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ»، قَالَ: «لَوْ شِغْتُمْ قُلْتُمْ: جِعْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ»، قَالَ: «لَوْ شِغْتُمْ قُلْتُمْ: جِعْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَبِيِ عَلَى إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَبِي عَلَى إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ وَالبَعِيرِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، وَالنَّاسُ دِقَالً ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثُرُةً، فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضَ»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.



قَالَ الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنَ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْبَاطِنَ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالْسَالِهِ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقال النبي عَلَيْ : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَالْيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَلْيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» (١).

وعن عمران بن الحصين ﴿ إِنَّهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ» (٢).

قال ابن جرير كَثْلَتْهُ: (﴿ هُو ٱلْأَوَّلُ ﴾ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ حَدِّ ﴿ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ﴿ وَٱلْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

لِأَنَّهُ كَانَ وَلَا شَيْءَ مَوْجُودٌ سِوَاهُ، وَهُو كَائِنٌ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ ﴿ القَصَص: ٨٨])(١).

وقال أيضًا وَظَلَهُ: (﴿وَٱلْبَاطِنُ ﴾ يَقُولُ: وَهُوَ الْبَاطِنُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [قَ: ١٦])(٢).

وقال أيضًا: (﴿وَالطَّاهِرُ ﴾ يَقُولُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ، وَهُوَ الْغَالِي فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ)(٣).

وقال ابن تيمية كَاللَّهُ: (فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» إلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ الْجِهَةِ وَالتَّحَيُّزِ عَنِ اللَّهِ وَلَا وَصْفُهُ بِمَا يَسْتَلْزُمُ لُزُومًا بَيِّنًا نَفْيَ ذَلِكَ)(٤).

وقال ابن تيمية كَالله أيضًا: (والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر، وعلو المكانة معناه أنه أكمل من العالم، وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم، فإذا كان مباينًا للعالم، كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم، لا محاذيًا له، ولا سافلًا عنه، ولما كان العلو صفة كمال، كان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود غيره إلا عاليًا عليه، لا يكون قط غير عال عليه.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۲/۳۸۲).

۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸۵).

٤) الفتاوي الكبري (٦/ ٣٤٥).

كما ثبت في الحديث الذي في «صحيح مسلم» وغيره عن أبى هريرة عن النبي علي أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء»)(١).

وقال ابن القيم يَكْلَمْهُ : (... ﴿ أَلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ فإنَّ الأولية لا تجامع وأنت الآخر فليس بعدك شيء». فأوليته وآخريته أبديته.

فإن قلت: فما تصنع بقوله: ﴿ وَٱلظَّابِهِ رُ وَٱلْبَاطِنَّ ﴾ فإن ظهوره تعالى ثابت مع بطونه، فيجتمع في حقِّه الظهور والبطون، والنبي عَلَيْ فسَّر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذا العلو والفوقية مجامع لهذا القرب والدنو والإحاطة.

قلت: هذا سؤال حسن، والذي حسن دخول الواو هاهنا أن هذه الصفات متقابلة متضادة، وقد عطف الثاني منهما على الأول للمقابلة التي بينهما، والصفتان الأخريان كالأولين في المقابلة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول، فكما حسن العطف بين الأولين حسن بين الأخريين)(۲).

وقال ابن القيم كَثْلَالهُ أيضًا: (قَالَ ابْنُ عَبَّاس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي، وَقَدْ سَأَلَهُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَقَالَ لِي: أَشَيْءٌ مِنْ شَكِّ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ لِي: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٧/٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ٢١٨).

مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يُونس: ٩٤]. قَالَ: فَقَالَ لِي: فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْعًا، فَقُلْ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الحديد: ٣]».

فَأَرْشَدَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَى بُطْلَانِ التَّسَلُسُلِ الْبَاطِلِ بِبَدِيهَةِ الْعَقْلِ، وَأَنَّ سِلْسِلَةَ الْمَخْلُوقَاتِ فِي الْبَدَائِهَا تَنْتَهِي إِلَى أَوَّل لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، كَمَا تَنْتَهِي فِي آخِرِهَا إِلَى آخِرٍ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، كَمَا أَنَّ ظُهُورَهُ هُو الْعُلُوُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَبُطُونَهُ هُو الْإِحَاطَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ دُونَهُ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَبُطُونَهُ هُو الْإِحَاطَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ دُونَهُ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ قَائِمٌ الْأَمْرُ إِلَى خَالِقٍ غَيْرِ مَحْلُوقٍ وَغَنِيٍّ عَنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ. قَدِيمٌ لَا الْأَمْرُ إِلَى خَالِقٍ غَيْرِ مَحْلُوقٍ وَغَنِيٍّ عَنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ. قَدِيمٌ لَا بِنَفْسِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ. قَدِيمٌ لَا إِنَّا لَهُ مُ وَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ. قَدِيمٌ لَا أَوَّلَ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى مُ السَواهُ فَوْجُودُهُ بَعْدَ عَدَمِهِ بَاقٍ بِذَاتِهِ، وَبُلُ شَيْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ. قَدِيمٌ لَا فَهُو الْأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، الْبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ) الظَّاهِرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، الْبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ) (١).

وقال ابن القيم كَ اللَّهُ أيضًا: (وَفِي "صَحِيحٍ مُسْلِمٍ" عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْلَهِرُ وَالظّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحكيد: ٣] بِقَوْلِهِ: ﴿ أَنْتَ الظّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظّاهِرُ الْأُوّلُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» فَجَعَلَ كَمَالَ الظَّهُورِ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» فَجَعَلَ كَمَالَ الظُّهُورِ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» فَجَعَلَ كَمَالَ الظُّهُورِ مُوجِبًا لِكَمَالِ الْفَوْقِيَّةِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ بِذَاتِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالظُّهُورُ هُنَا الْعُلُوّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَا السَّكَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [الكهف: ١٩٧] أَيْ: يَعْلُوهُ، وَقَرْلَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» أَيْ: أَنْتَ فَوْقَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَقَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» أَيْ: أَنْتَ فَوْقَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٢/٤٢٢).

• भी ४ भी

لَيْسَ لِهَذَا اللَّفْظِ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الظُّهُورُ عَلَى الْغَلَبَةِ لِأَنَّهُ قَابَلَهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْتَ الْبَاطِنُ».

فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَةُ مُتَقَابِلَةٌ: اسْمَانِ لِأَزَلِ الرَّبِّ تَعَالَى وَأَبَدِهِ، وَاسْمَانِ لِعُلُوِّهِ وَقُرْبِهِ)<sup>(١)</sup>.

ويقول الشيخ السعدي كَظْلَمْهُ: (﴿ وَٱلطَّاهِرُ ﴾: يدلُّ على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدلُّ على علوِّه)(۲).

وقال أيضًا: (ف ﴿ ٱلْأُوَّلُ ﴾: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى.

﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾: يدل على أنه هو الغاية، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألُّهها، ورغبتها، ورهبتها، وجميع مطالبها)(١٠).



<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (١/٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ٢٠).





قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَا مَعَانِ اللَّهَ مَرَاهُ اللَّهَ مَرَاهُ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّا الل

وقال ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُةً هُو أَنشَا كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ فَعِيبٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّ

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى َّ رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ آَ اللَّهُ اسْبَا].

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ضَيْ الله عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ (۱).

وعن عَمْرِو بْنِ عَبِسَةَ وَ الله عَلَيْهِ قَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ عَلَى مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ في تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ »(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، والحاكم، وصححه الإمام الألباني كَفْلَتْهُ في صحيح الجامع.

قال ابن جرير كَلِّللهُ: (وَإِذَا سَأَلَكَ يَا مُحَمَّدُ عِبَادِي عَنِّي أَيْنَ أَنَا؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ مِنْهُمْ أَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ، وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيَ مِنْهُمْ)(١).

وقال ابن تيمية كَلَّلَهُ: (ولهذا كان مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش. لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط؛ بل هو العلي الأعلى: العلي في دنوه، القريب في علوه)(٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۳/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>Y) درء تعارض العقل والنقل (V/V).

فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾، وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت، فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء وإنما يُسأل مسألة القريب المناجي لا مسألة البعيد المنادي، وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص ليس قربًا عامًّا من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد، وهو أخصُّ من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه؛ بل هو قرب خاص من الداعى والعابد كما قال النبي على راويًا عن ربه تبارك وتعالى: «من تقرّب منى شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب منى ذراعًا تقربت منه باعًا»(١). فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ وقوله: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب، وأما قربه تبارك وتعالى من مُحِبه فنوع آخر، وبناء آخر، وشأن آخر، كما قد ذكرناه في كتاب التحف المكية، على أن العبارة تنبو عنه، ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبدا، لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب، وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية، أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتـزل قدم بعد ثبوتها، وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام، وساء تعبيرهم فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح، وقابلهم من غلط حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه، وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوف، فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد (۳/۷).

وقال ابن القيم كَثْلَلْهُ في نونيته (١):

فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني

وقال ابن كثير يَخْلَتْهُ : (وهذا كقوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْأ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ ﴿ النَّحَلَّ النَّحَلَّ ، وَكَقَوْلِهِ لِمُوسَى وَهَارُونَ ، عَلِيَّكُ : ﴿ إِنَّنِي

مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٤٦]. وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُخِيبُ دُعَاءَ دَاع، وَلَا يَشْغَلُهُ عَنْهُ شَيْءٌ؛ بَلْ هُوَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. وَفِيهِ تَرْغِيبٌ فِي الدُّعَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَضِيعُ لَدَيْهِ تعالى) (٢).



<sup>.(71/1)</sup> (1)

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/۵۰۶).





قال تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِنُ ٱلْمُحَرِّذِ ٱلْمُجَبَّالُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الْمُحَدِّرِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وعن عبد الله بن عمر على: رأيت رسول الله على هذا المنبر \_ يعني منبر رسول الله على - وهو يحكي عن ربه الله عني منبر رسول الله على - وهو يحكي عن ربه الله السبع في تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة، ثم يقول الله : أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئًا، أنا الذي أعدتها، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ (١).

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَبَّاسٍ ﴿ الْمُهَيِّمِنُ ﴾: الأَمِينُ، القُرْآنُ أَمِينُ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ ﴾ (٢).

وقال ابن القيم عَظَيَّلُهُ: (فَلَا يَشْهَدُ كَثْرَةَ دَلَالَاتِ أَسْمَاءِ الرَّبِّ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ عَلَى وَحْدَةِ ذَاتِهِ. فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في صحيحه.

الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، وَكُلُّ اسْم لَهُ صِفَةٌ، وَلِلصِّفَةِ حُكْمٌ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاحِدُ الذَّاتِ، كَثِيرُ الْأَسْمَاءِ وَّالصِّفَاتِ، فَهَذِهِ كَثْرَةٌ فِي وَحْدَةٍ) (١).

وقال ابن القيم كَثَلَمْهُ في نونيته (٢):

قد قال لم يزل المهيمن محسنًا برًّا جوادًا عند كل أوان

وقال ابن كثير تَظْمُللهُ: (﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَي الشَّاهِدُ عَلَى خَلْقِهِ بِأَعْمَالِهِمْ، بِمَعْنَى: هُوَ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [البُرُوج: ٩]، وَقَوْلِه ﴿ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يُـونس: ٤٦]، وَقَوْلهِ: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ ﴾ [الرّعد: ٣٣] الْآيَة) (٣).

وقال أيضًا يَخْلَتُهُ: (وَأَصْلُ الْهَيْمَنَةِ: الْحِفْظُ وَالْارْتِقَابُ، يُقَالُ: إِذَا رَقَبِ الرَّجُلُ الشَّيْءَ وَحَفِظُهُ وَشَهِدَهُ: قَدْ هَيْمَنَ فُلَانٌ عَلَيْهِ، فَهُو يُهَيْمِنُ هَيْمَنَةً وَهُوَ عَلَيْهِ مُهَيْمِنٌ، وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُهَيْمِنُ، وَهُوَ الشَّهيدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالرَّقِيبُ: الْحَفِيظُ بِكُلِّ شَيْءٍ) (٤).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى كَغْلَلْهُ : (﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾: المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمًا)(٥).



مدارج السالكين (١٧٨/١).

<sup>.(</sup>oq/1) **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي (١/ ٩٤٧).





قال الله تعالى: ﴿إِن تَمْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا يَعْمَلُونَ بِهَا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْمِيطًا فَإِنْ اللهَ عِمران].

وقال تعالى: ﴿ يَسُتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمَ إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ النِسَاء].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطًا ﴿ إِن النِّسَاء].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـرِهِم بَطَرًا وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ إِنْ اللَّافَال].

وقال تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَأَنَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَأَنَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ

وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّعِيطًا ﴿ إِنَّهُ الْفَصَلَتِ].

قال الطبري رَخْلَلْهُ: (وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَّجِيطُ ﴾ [فُصّلَت: ٥٥]

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ مُحِيطٌ عِلْمًا بِجَمِيعِهِ، وَقُدْرَةً عَلَيْهِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ مِنْهُ أَرَادَهُ فَيَفُوتُهُ، وَلَكِنِ الْمُقْتَدِرُ عَلَيْهِ الْعَالِمُ بِمَكَانِهِ)(١).

وقال ابن تيمية كَاللهُ: (مع كون المحيط يحيط به غيره، فالعلي الأعلى المحيط بكلِّ شيء، الذي تكون الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يجب أن يكون تحت شيء مما هو عالِ عليه أو محيط به، ويكون ذلك نقصًا ممتنعًا)(٢).

وقال ابن القيم كَالله : (إنه إذا كان سبحانه مباينًا للعالم فإما أن يكون محيطًا به أو لا يكون محيطًا به، فإن كان محيطًا به لزم علوه على المحاط به، ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطًا بالسماوات كان عاليًا عليها، ولما كان الكرسي كان عاليًا، فما كان محيطًا بالتماء محيطًا باليًا عليها، ولما كان العرش محيطًا بالكرسي كان عاليًا، فما كان محيطًا بجميع ذلك كان عاليًا عليه ضرورة، ولا يستلزم ذلك محايثته لشيء مما هو محيط به ولا مماثلته ومشابهته له، فإذا كانت السماء محيطة بالأرض وليست مماثلة لها فالتفاوت الذي بين العالم وربِّ العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض والسماء وإن لم يكن محيطًا بالعالم بأن لا يكون العالم كرويًّا؛ بل تكون السماوات كالسقف المستوي، فهذا وإن كان خلاف الإجماع وخلاف ما دلًّ عليه العقل والحس فلو قال به قائل لزم أيضًا أن يكون الرب تعالى عاليًا على العالم لأنه إذا كان مباينًا وقدر أنه غير محيط فالمباينة تقتضى ضرورة أن يكون في العلو أو في جهة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۰/٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٣٤٠).

غيره، ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات، فوجب ضرورة اختصاص الرب بأشرف الأمرين وأعلاهما. والمعطلة تقول هذه القضية خطابية لا برهانية، ولعمر الله إنك لو سألت كل صحيح التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت في فطرته أن الرب تعالى أولى وأحق)(١).

وقال ابن القيم تَعْلَمْهُ أيضًا: (فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُحِيطٌ بِالْعَوَالِمِ كُلِّهَا، فَأَيْنَمَا وَلَّى الْعَبْدُ فَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَقْبِلُهُ؛ بَلْ هَذَا شَأْنُ مَحْلُوقِهِ الْمُحِيطِ بِمَا دُونَهُ، فَإِنَّ كُلَّ خَطِّ يَحْرُجُ مِنَ الْمَرْكَزِ إِلَى الْمُحِيطِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَ الْمُحِيطِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَ الْمُحِيطِ وَيُوَاجِهُهُ، وَالْمَرْكَزُ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَ الْمُحِيطِ، وَإِذَا كَانَ عَالِي الْمُحْلُوقَاتِ الْمُحِيطِ وَيُواجِهُهُ، وَالْمَرْكَزُ يَسْتَقْبِلُ سَافِلَهَا الْمُحَاطَ بِهِ بِوَجْهِهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ الْمُحْلُوقَاتِ الْمُحِيطُ يَسْتَقْبِلُ سَافِلَهَا الْمُحَاطَ بِهِ بِوَجْهِهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَالْجَوَانِبِ، فَكَيْفَ بِشَأْنِ مَنْ هُوَ بِشَكْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُوَ مُحِيطٍ وَهُو مُحِيطً وَلَا يُحَاطُ وَلا يُحَاطُلُ بِهِ إِلَى الْمَحْلُ وَهُو مُحِيطٍ وَهُو مُحِيطً وَلا يُحَاطُ بِهِ إِلَى الْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُحَاطَ بِهِ إِلَى عَلَيْ اللَّهُ الْمُحَاطَ بِهِ إِلَى الْمُحْلِقُ وَلَا يُحَاطُلُ وَانِبِ، فَكَيْفَ بِشَأَنْ مَنْ هُوَ بِشَكْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُو مُحِيطً وَهُو مُحِيطً وَهُ وَالْ يُحَاطُ اللَّهُ الْمُثَانِ مَنْ هُو بِشَكْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُو مُحِيطً وَهُو مُحِيطً وَلا يُحَاطُ بِهِ إِلَى الْمُحْلِقُ وَلَا يُحَاطُ بِهِ إِلَى الْمُعْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُو مُحَيطً وَهُو مُحِيطً وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُو مُحِيطً وَهُو مُحَيطً وَلا يُحَاطِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ شَيْءٍ مُحِيطٍ وَهُو مُحَيطٍ وَهُو مُحَلِيطٍ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وقال ابن القيم كَظَّيْلُهُ في نونيته (٣):

وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سرٍّ ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان

وقال الشيخ السّعدي تَظْلَمْهُ في تفسيره: (وهو الّذي أحاط بكلّ شيء علمًا، وقدرة، ورحمة، وقهرًا، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبنصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفدت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسّماوات، وقهر بعزّته كلّ مخلوق، ودانت له جميع الأشياء)(٤).

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (١٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٤١٧).

<sup>.(</sup>Y·٤/1) (Y)

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي (٢٠٦/١).









قال تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمُوزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الحَشر].

وعن عبد الله بن عمر على: رأيت رسول الله على هذا المنبر \_ يعني منبر رسول الله على \_ وهو يحكي عن ربه كل ، فقال : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة، ثم يقول كل : أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئًا، أنا الذي أعدتها، أين المهاوك؟ أين الجبابرة؟»(١).

وقال مجاهد: (﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ الذي وحد نفسه بقوله: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (٢).

وقال ابن جرير رَخْلَللهُ: (﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾: أي: الْمُصَدِّقُ لِرُسُلِهِ بِإِظْهَارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۸/ ٤٦).

مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِمْ، وَمُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَمُصَدِّقُ الْكَافِرِينَ مَا أَوْعَدَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ. وَقِيلَ: ﴿ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ الَّذِي يُؤْمِنُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ وَيُؤْمِنُ عَبَادَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، يُقَالُ: آمَنَهُ مِنَ الْأَمَانِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْخَوْفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)(١).

وقال ابن جرير كَ اللهُ أيضًا: ﴿ اللهُ مَنْ الْمُوَمِّنُ ﴾: الْمُصَدِّقُ الْمُوقِنُ، آمَنَ النَّاسُ بِرَبِّهِمْ فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَآمَنَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ لَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ: صَدَّقَهُمْ أَنْ يُسَمَّى بِذَلِكَ الإسْم)(٢).

قال ابن تيمية عَلَيْهُ: (هُوَ سُبْحَانَهُ اسْمُهُ ﴿ٱلْمُؤْمِنُ﴾ وَهُوَ فِي أَحَدِ التَّفْسِيرَيْنِ: الْمُصَدِّقُ الَّذِي يُصَدِّقُ أَنْبِيَاءَهُ فِيمَا أَخْبَرُوا عَنْهُ بِالدَّلَائِلِ الَّتِي دَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِهِ)(٣).

وقال ابن القيم وَ الله وَ اله وَ الله وَ الله

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۸/۱۸).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۲/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٨٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٣/ ٤٣٢).

•र्से ४०० हैं। व

وقال ابن كثير يَخْلَللهُ : (وقوله تعالى: ﴿ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ قَالَ الضَّحَّاكُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ: أَيْ أَمَّنَ خَلْقَهُ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: أَمَّنَ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ حَقٌّ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: صَدَّقَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِيمَانِهِمْ بِهِ)(١).

وقال الشيخ السعدي يَخْلَقْهُ : (﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ : أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به، بالآيات البينات، والبراهين القاطعات، والحجج الواضحات)(۲).



<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۸/۸).

<sup>(</sup>Y) تفسير السعدي (١/ ٨٥٤).





قَالَ الله تعالى: ﴿ يُوفِيهِ مُ اللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ وَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قال ابن جرير كَ الْمُهِ: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو اَلْحَقُ الْمُينُ ﴾ [النُور: ٢٥] يَقُولُ: وَيَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُمْ حَقَائِقَ مَا كَانَ يَعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَذَابِ، وَيَزُولُ حِينَئِذِ الشَّكُّ فِيهِ عَنْ أَهْلِ النَّفَاقِ الَّذِينَ كَانُوا فِيمَا كَانَ يَعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا يَمْتَرُونَ) (١).

وقال ابن تيمية كَلْلَهُ: (وَكَيْفَ يَكُونُ لِصِفَةِ شَيْءٍ مِنْهُ حَدُّ أَوْ مُنْتَهًى يَعْرِفُهُ عَارِفٌ أَوْ يَحُدُّ قَدْرَهُ وَاصِفٌ، عَلَى أَنَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا حَقَّ أَحَقُّ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ أَبَيْنُ مِنْهُ)(٢).

وقال ابن تيمية كَثْلَتْهُ أيضًا: (ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له، والله هو الحق المبين، ومحبته أصل كلِّ عبادة، فلهذا كان أفضل الأمور على الإطلاق معرفة الله ومحبته) (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٣/ ٣٧٤).

وقال ابن القيم كَثَلَاهُ: (كل شيء ما سوى الله باطل، وأن الحق المبين هو الله وحده)(١).

وقال ابن كثير رَخْلَللهُ: ﴿وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ﴾ أَيْ: وَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ وَحِسَابُهُ هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لا جور فيه)(٢).

وقال الشيخ السعدي كَثَلَتْهُ: (﴿ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ لَعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] ويعلمون في ذلك الموقف العظيم، أن الله هو الحقُّ المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى) (٣).



<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳۲/۲).

**<sup>(</sup>٣)** تفسير السعدى (١/ ٥٦٣).





وهذا الاسم جاء في السُّنة، وهو بمعنى الودود والرحيم والرؤوف والحليم.

فعنْ عَائِشَةَ عَلَيْهُ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهُ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»(١).

وفي رواية أخرى: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»(٢).

قال ابن جرير كَلْمَهُ: («الرَّقِيقُ الرَّفِيقُ» بِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْحَمَهُ، وَالْبَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَنِّفَ عَلَيْهِ . . . ـ إلى أن قال: \_ جَعَلَ مَعْنَى الرَّحِيمِ بِمَعْنَى الرَّحِيمِ بِمَعْنَى الرَّحِيمِ بِمَعْنَى الرَّحِيمِ بِمَعْنَى الرَّقِيقِ عَلَى مَنْ رَقَّ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى الرَّحِيمِ بِمَعْنَى الرَّقِيقِ بِمَنْ رَفَقَ بِهِ) (٣).

وقال ابن القيم كَلِّلَهُ: («الرَّفِيق» فَإِنَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ. وَفِي الصَّحِيح: «مَا خُيِّر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١/ ١٢٨).

•र्स् ४१४ है

يَكُنْ إِثْمًا» لِمَا فِيهِ مِنْ رُوحِ التَّعَبُّدِ بِاسْمِ: الرَّفِيقِ، اللَّطِيفِ وَإِجْمَامِ الْقَلْبِ بِاسْمِ: الرَّفِيقِ، اللَّطِيفِ وَإِجْمَامِ الْقَلْبِ بِهِ لِعُبُودِيَّةٍ أُخْرَى)(1).

وقال ابن القيم كَظَّرُللهُ في نونيته (٢):

وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان

وقالت عائشة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأعلى »(٣).



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/۲۷۰).

<sup>.(</sup>Y\·/\) (Y)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم.







قَالَ ابنُ جَرِير كَلْلَهُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [النّحل: ٦٠]: (وَهُوَ الأَفضَلُ والأَطيَبُ وَالأحسَنُ والأَجمَلُ، وذَلِكَ التَّوْحِيدُ وَالإِذْعَانُ لَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيرُهُ ) (٢).

وقال ابن القيم تَخْلَتُهُ: (وهو سبحانه «الجميل» الذي لا أجمل منه؛ بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله؛ بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴿ [النّحل: ٦٠].

وقد روي عن النبي ﷺ قوله: «إن الله جميل يحب الجمال»)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

البطر: التكبر على الحق فلا يقبله. والغمط: الاحتقار والاستهانة.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲٥٨/١٤).

<sup>(</sup>٣) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (١/ ٤١٨).

وقال ابن القيم تَخْلَقُهُ أيضًا: (ومن أسمائه الحسنى «الجميل»؛ ومن أحقُّ بالجمال ممن كلُّ جمالٍ في الوجود فهو من آثار صنعه، فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها جميلة، فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره)(١).

وقال ابن القيم كَاللَّهُ أيضًا في نونيته (٢):

وَهُوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيفَ لا وَجَمَالُ سَائِرِ هَذِهِ الأَكُوانِ مِنْ بَعضِ آثَارِ الجَمِيلِ فربُّهَا أولَى وأَجْدَرُ عِندَ ذِي العِرْفانِ فَجَمَالُهُ بِالذَّاتِ والأَوْصَافِ والـ أَفْعَالِ والأَسمَاءِ بِالبُرهَانِ لاَ شَيءَ يُشبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ سُبِحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ لاَ شَيءَ يُشبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ سُبِحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ

وقال الشيخ ابن عثيمين كَثَلَّهُ: (ولما حدَّث النبي عَلَيْ بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي على: "إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عن الله عن فإنه جميل وليس بقبيح؛ بل حسن، تستحسنه العقول السليمة، وتستسيغه النفوس.

وقوله: «يحب الجمال» أي: يحب التجمل، يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه، وفي نعله، وفي بدنه، وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان، ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه

<sup>(</sup>١) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (١/ ٤١٩).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \Upsilon / 1) (\Upsilon)$ 

الذي يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه، فلهذا قال: «إن الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان)(١).اهـ

وأكمل الجمال صلاح القلب وطهارته ونقاؤه وسلامته من أمراض الشبهات والشهوات، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الجميل تعالى وتقدس، وكذلك جمال الأخلاق وصيانتها عن سفاسف الأقوال والأعمال.



<sup>(</sup>۱) شرح رياض الصالحين (٣/ ٥٤٢).









وقوله تعالى : ﴿وَكُفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيَا وَنَصِيرًا﴾ [الفُرقان: ٣١].

وفي «الموطأ» : (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَيْهَا يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي)(١).

وقال ابن جرير يَخْلَلهُ : ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الحَجّ: ١٥] وَإِنَّ اللَّهَ لَمُرْشِدُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْحَقِّ الْقَاصِدِ، وَالْحَقِّ الْوَاضِح)(٢).

وقال كَغْلَلْهُ في قوله تعالى: (وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ [الفُرقان: ٣١] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ: وَكَفَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِرَبِّكَ هَادِيًا يَهْدِيكَ إِلَى الْحَقِّ، وَيُبَصِّرُكَ الرُّشْدَ) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ»، وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۱۱۳).

**<sup>(</sup>٣)** تفسير ابن جرير (١٧/ ٤٤٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَظْكَلُلهُ: (وَمِنْ أَسْمَائِهِ «الْهَادِي» وَقَدْ جَاءَ أَيْضًا الْبُرْهَانُ)(١).

وقال ابن تيمية كَالله أيضًا: (النُّور هُوَ الَّذِي نور قُلُوب الصَّادِقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده وَأَحْيَا قُلُوب العارفين بِنور مَعْرفَته وَهَذَا هُوَ معنى «الْهَادِي»)(٢).

وقال ابن تيمية كَثْلَتْهُ أيضًا: (وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه «الْهَادِي»)(۳).

وقال ابن تيمية كَاللَّهُ أيضًا: (إِذَا قلت هاد أَو منور أَو غير ذَلِك فَالمسمى نورًا هُوَ الرب نَفسه، لَيْسَ هُوَ النُّور الْمُضَاف إِلَيْهِ، فَإِذَا قلت: هُوَ الْهَادِي فنوره الهدى جعلت أحد النورين عينًا قَائِمَة وَالْآخر صفة)(٤).

وقال ابن القيم كَلَيْلَهُ: (فالله «الْهَادِي»، وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)(ه).

وقال ابن القيم صَّلَسُهُ أيضًا: (فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو «الْهَادِي» والعبد المهتدي قال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ [الكهف: ١٧](٦).

وقال الشيخ السعدي تَظْلَلْهُ: («الْهَادِي»: أي الذي يهدي ويرشد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/۲).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (١/ ٩٩).

٤) دقائق التفسير (٢/ ٤٧٨).

٥) إغاثة اللهفان (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ٨٠).

عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة  $(1)^{(1)}$ .

وقالت اللجنة الدائمة: الفتوى رقم (٣٥٣٨):

س: أنا اسمى هادي، والهادي الله على، فهل يجوز لى أن أبقى على هذا الاسم، أو أغيره إلى اسم آخر؟

2: إن بقيت على اسمك الأول فلا حرج؛ لأن لفظ الهادي اسم مشترك مطلق على الله وعلى غيره من الناس الذين يهدون غيرهم إلى ما ينفعهم، كالرسل، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرّعد: ٧]. ومن المعلوم بأن وصف الله سبحانه بأنه الهادي لا يشابه وصف المخلوقين، وإن غيرت اسمك إلى عبد الهادى فلا بأس بذلك شرعًا.

> وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.



<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٨٧).





قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ آَلَ عِمرَاناً.

وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۚ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ وَكُولُونَ فَا اللَّهِ وَكُولُونَ النِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ

وقال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَكِيلُ ﴾ [هُود].

وقال تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا اللللَّهُ الللّل

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَهُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَد الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُوْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ " قَالَ الْمُسْلِمُونَ: فَكَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه الإمام الألباني تَظَلَّلهُ.

•र्बे ४४४ है

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِّي قَالَ: (﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِينًا عَلِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ [آل عِمرَان: ۱۷۳])(۱).

عن عبد الله بن عباس على قال: (أقبلتْ يهودُ إلى النبيِّ عَلَيْ فقالوا: يا أبا القاسم نسألُك عن أشياءَ إن أجَبْتنا فيها اتَّبعناك وصدَّقناك وآمنَّا بك، قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيلُ على نفسِه، قالوا: الله على ما نقولُ وكيلٌ، قالوا: أخبِرْنا عن علامةِ النبيِّ. قال: «تنامُ عيناه ولا ينامُ قلبُه» قالوا: فأخبِرْنا كيف تُؤَنَّثُ المرأةُ وكيف تُذكَّرُ؟ قال: «يلتقي الماءانِ فإن علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرجل أُنتْت، وإن علا ماءُ الرجل ماءَ المرأةِ أُذكِرَتْ» قالوا: صدقتَ، فأخبِرْنا عن الرَّعدِ، ما هو؟ قال: «الرعدُ ملَكُ من الملائكةِ مُوكَّلٌ بالسَّحاب بيدَيه أو في يدِه مِخراقٌ من نارِ يزجرُ به السحابَ والصوتُ الذي يُسمعُ منه زَجْرُهُ السَّحابَ إذا زجَرَه حتى ينتهيَ إلى حيث أمرَه) (٢).

وقال ابن جرير كَغْلَلْهُ : (﴿ حَسُّ بُنَا ٱللَّهُ وَلِغُمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٧٣] يَعْنِي بِقَوْلِهِ: حَسْبُنَا اللَّهُ: كَفَانَا اللَّهُ، يَعْنِي: يَكْفِينَا اللَّهُ؛ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، يَقُولُ: وَنِعْمَ الْمَوْلَى لِمَنْ وَلِيَهُ وَكَفَلَهُ؛ وَإِنَّمَا وَصَفَ تَعَالَى نَفْسَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامُ بِأَمْرِ مَنْ أَسْنَدَ إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ؛ فَلَمَّا كَانَ الْقَوْمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ قَدْ كَانُوا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَوَثِقُوا بِهِ، وَأَسْنَدُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>Y) أخرجه الإمام أحمد، والنسائي في «السنن الكبري»، وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في السلسلة

وَصَفَ نَفْسَهُ بِقِيَامِهِ لَهُمْ بِذَلِكَ، وَتَفْوِيضِهِمْ أَمْرَهُمْ إِلَيْهِ بِالْوِكَالَةِ، فَقَالَ: وَنَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ)(١).

وقال أيضًا في قوله تعالى: (﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ﴾ الله عَلَى كُلِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ رَقِيبٌ وَحَفِيظٌ، يَقُومُ بِأَرْزَاقِ جَمِيعِهِ وَأَقْوَاتِهِ وَسِيَاسَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَتَصْرِيفِهِ بِقُدْرَتِهِ)(٢).

وقال ابن القيم كَاللهُ: (التَّوَكُّلِ اعْتِمَادٌ عَلَى الْوَكِيلِ، وَقَدْ يَعْتَمِدُ الرَّجُلُ عَلَى وَكِيلِهِ مَعَ نَوْعِ اقْتِرَاحِ عَلَيْهِ، وَإِرَادَةٍ وَشَائِبَةِ مُنَازَعَةٍ. فَإِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى وَكِيلِهِ مَعَ نَوْعِ اقْتِرَاحِ عَلَيْهِ، وَإِرَادَةٍ وَشَائِبَةِ مُنَازَعَةٍ. فَإِذَا سَلَّمَ إِلَيْهِ زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَرَضِيَ بِمَا يَفْعُلُهُ وَكِيلُهُ. وَحَالُ الْمُفَوَّضِ فَوْقَ هَذَا. فَإِنَّهُ طَالِبٌ مُرِيدٌ مِمَّنْ فَوَضَ إِلَيْهِ، مُلْتَمِسٌ مِنْهُ أَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهُ. فَهُو رِضًا وَالْجُبُ مُرِيدٌ مِمَّنْ فَوَضَ إِلَيْهِ، مُلْتَمِسٌ مِنْهُ أَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهُ. فَهُو رِضًا وَاخْتِيَارٌ، وَتَسْلِيمٍ، وَهُو وَالتَّسْلِيمِ، وَهُو وَالتَّسْلِيمِ، وَهُو وَالتَّسْلِيمِ، يَنْدَرِجُ فِي التَّسْلِيمِ، وَهُو وَالتَّسْلِيمُ يَنْدَرِجَانِ فِي التَّسْلِيمِ، وَاللَّهُ عَيْقَ أَعْلَمُ) (٣).

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ أيضًا: (فَإِنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ مُوكِّلِهِ بِطَرِيقِ النِّيابَةِ. وَاللَّهُ عَلَىٰ لَا نَائِبَ لَهُ، وَلَا يَخْلُفُهُ أَحَدُ؛ بَلْ هُوَ الَّذِي يَخْلُفُ عَبْدَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَلاَ يَخْلُفُ عَبْدَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنْهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ». عَلَى أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَا وَكَّلَهُ فِيهِ، وَرِعَايَتِهِ وَالْقِيَامِ بِهِ.

وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْعَبْدِ رَبَّهُ فَهُوَ تَفْوِيضُهُ إِلَيْهِ، وَعَزْلُ نَفْسِهِ عَنِ التَّصَرُّفِ، وَإِثْبَاتُهُ لِأَهْلِهِ وَوَلِيِّهِ. وَلِهَذَا قِيلَ فِي التَّوَكُّلِ: إِنَّهُ عَزْلُ النَّفْسِ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَإِثْبَاتُهُ لِأَهْلِهِ وَوَلِيِّهِ. وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِ الرَّبِّ وَكِيلَ عَبْدِهِ؛ أَيْ كَافِيَهُ، وَالْقَائِمُ وَقِيَامُهَا بِالْعُبُودِيَّةِ. وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِ الرَّبِّ وَكِيلَ عَبْدِهِ؛ أَيْ كَافِيَهُ، وَالْقَائِمُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۹/ ٤٥٩).

**<sup>(</sup>۲)** مدارج السالکین (۱۱۸/۲).

**۲۲9** 

بِأُمُورِهِ وَمَصَالِحِهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فِي التَّصَرُّفِ. فَوِكَالَةُ الرَّبِّ عَبْدَهُ أَمْرٌ وَتَعَبُّدُ وَإِحْسَانٌ لَهُ، وَافْتِقَارٍ إِلَيْهِ كَمُوالَاتِهِ. وَإِحْسَانٌ لَهُ، وَافْتِقَارٍ إِلَيْهِ كَمُوالَاتِهِ. وَإِحْسَانٌ لَهُ، الْعَبْدِ رَبَّهُ فَتَسْلِيمٌ لِرُبُوبِيَّتِهِ، وَقِيَامٌ بِعُبُودِيَّتِهِ)(١).

وقال الشيخ السعدي تَخْلَتُهُ: ﴿ الْوَكِيلُ ﴾ المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه، فيسَّرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلًا كفاه ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٧]) (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين تَخْلَتْهُ: (﴿ ٱلْوَكِيلُ ﴾ هو المراقب المتصرف، ولهذا يكون الإنسان متصرفًا في مَوْكِل أبيه مراقبًا له، ففي هذه الآية [يقصد قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَّهِ وَكِيلًا ﴾] من العموم ...، وفي هذه الآية كمال مراقبة الله على لعباده لقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَّهِ وَكِيلًا ﴾.

فإن قال قائل: الوكيل عادةً أدنى رُتبةً من المُوكِّل، فكيف نقول أنَّ الله وكيل؟

قلنا: الوكيل الذي هو عادةً أدنى رتبةً من المُوَكِّل هو الذي يتصرف للغير بأمر الغير.

وكيلك أدنى منك مرتبةً لأنه يتصرف لك بأمرك فهو دونك، أمَّا الوكيل الذي بمعنى المُرَاقِب فمرتبته تكون أعلى من المراقَب، لأنَّه على يُراقِب جميع العباد ويحصى عليهم أعمالهم.

ففي الآية أيضًا كمال مراقبة الله على وأنَّها فيها الكفاية عن كل مراقِب) (٢٠٠).

•**6** 

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۲٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة النساء (٢/ ٣١٤).





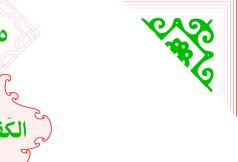

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ وَوَاللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِذَا عَنْهَدَتُمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِذِي اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ إِنَّ اللَّهُ لِللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ إِلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَفْعَلُوكَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَعْلَمُ مُوالِقُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَوكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَالِكُولَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَالِكُولُ اللّهُ اللّهُ

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَجُّلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: انْتِنِي إِلشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ مَوْمَى بِاللَّهِ مَفْيَلًا، فَالَ: مَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَحَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُها يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاتًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاتًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلْنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ مَوْسَكِهِ بِللَّهِ مَوْسِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ مَا لِيلَهِ مَا لَذِي كُونَ أَسْلَقَهُ مَا أَنِي جَهَدُنُ أَنْ أَسِلَقَهُ مَوْسَكَ إِلَيْهِ اللَّذِي كَفَى بِاللَّهِ مَوْسَدِ، وَهُو فِي ذَلِكَ أَسْتَوْمُ مَوْكَهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُو فِي ذَلِكَ مَرْكَبًا يَحْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلًا مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّذِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهُولِهِ حَطَبًا،

•स्ब ४४१ हैं।

فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدًى عَنْكَ اللَّهِ عَنْتَ فِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا» أَنْ

و «الكفيل» بمعنى الوكيل والحفيظ والشهيد والضامن والكافي.

قال ابن جرير في تفسير قول ه تعالى: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى كَفِيلاً ﴾ [النّحل: ١٩] يَقُولُ: (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ بِالْوَفَاءِ بِمَا تَعَاقَدْتُمْ عَلَيْهِ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ أَنْفُسِكُمْ رَاعِيًا يَرْعَى الْمُوفِي مِنْكُمْ بِعَهْدِ اللّهِ الّذِي عَاهَدَ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَالنّاقِضَ).

وقال ابن القيم كَظَّلَسُّهُ في نونيته (٢):

وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان وقال ابن القيم صَلَّلًا في نونيته أيضًا (٣):

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي لُ بحفظهم من كلِّ أمرِ عان



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>.(</sup>٣٠١/١) (٢)

<sup>.(</sup>۲۰۷/۱) (۳)





قال تعالى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْ أَذُهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ اللَّهِ عَيْرُأَهُ هُو أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ عَبِيلًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ ﴾ [الصَّافات].

وقال تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهَ مَرَةًا.

وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكُ مُّ عَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ ( النَّمَل].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (١).

قال ابن جرير كَظَلَّهُ: ﴿ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ يَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ لَهُ إِذَا دَعَاهُ) (٢٠). مِمَّنْ أَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي التَّوْبَةِ، مُجِيبٌ لَهُ إِذَا دَعَاهُ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/ ٤٥٣).

•64 144 P

وقال ابن تيمية كَاللَّهُ: (فمن دعاه موقنًا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركًا وفاسقًا، فإنه سبحانه هو القائل: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِۦ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. مَرّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّمُّهُ ﴾ [يُونس: ١٢] وهو القائل سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأُهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُورَ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْهَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ١٠ ﴾ الْبَرِّ أَعْهَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ١٠ ﴾ [الإسراء] وهو القائل سبحانه ﴿قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّاهُ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الأنعَام].

ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته، وأنه يجيب دعاء المضطر، إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته، ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق)<sup>(١)</sup>.

وقال ابن تيمية رَخْلَلهُ أيضًا: (في قَوْله تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠].

بِالْوَجْهَيْنِ، قِيلَ: أُعْبُدُونِي وَامْتَثِلُوا أَمْرِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ﴾ [الشّورى: ٢٦] أَيْ: يَسْتَجِيبُ لَهُمْ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي اللَّغَةِ، يُقَالُ: اسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ كَمَا قَالَ الشَّاعرُ:

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ وَقِيلَ: سَلُونِي أُعْطِكُمْ.

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣١٥).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (١٠).

وقال ابن القيم كَظَّمُسُّهُ في نونيته (٢):

وهو المجيب يقول من يدعو أجبه فانا المجيب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان

وقال الشيخ السعدي كَثْلَاهُ: (فهو «المجيب» إجابة عامة للداعين مهما كانوا، وأين كانوا، وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق، وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب أيضًا للمضطرين، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاء وخوفًا) (٣).

وقال الشيخ السعدي يَخْلَتُهُ أيضًا: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ [البَقرَة: ١٨٦] وهذا النوع، قرب يقتضي إلطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن، باسمه «القريب» اسمه «المجيب»)(٤).



الفتاوی (۵/۲۱۹).

 $<sup>.(</sup>Y \cdot \Lambda/1)$  (Y)

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدى (١/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي (١/ ٣٨٤).





روى أبو داود، والنسائي، وأحمد عَنْ يَعْلَى بن أمية وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بن أمية وَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ حَيِيٌّ سَتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ حَيِيٌ سَتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ» (١).

وعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللهُ فَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ فَي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ،

وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ»(٣).

<sup>(</sup>١) وصححه الإمام الألباني كَظَّلَتْهُ في "صحيح أبي داود".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي واللفظ له، وأبو داود، وأحمد، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْهُ.

قال ابن القيم كَلَّشُهُ: (والله سبحانه الحي القيوم، وقد وصف نفسه بالحياء ووصفه رسوله فهو الحيي الكريم كما قال النبي على: «إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا». وقالت أم سليم: يا رسول الله على إن الله لا يستحي من الحق وأقرها على ذلك وقال النبي على: «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن»)(١).

وقال ابن القيم كَثْلَةُ أيضًا: (وهو كَالَةُ رحيم يحبُّ الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظَّ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبرُّ يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودًا وعدمًا.

فمن عفا : عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنه، صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة.

<sup>(1)</sup> الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٩٩).

فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، ولهذا جاء في الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادمًا أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه» ؛ لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء، مع عسرته وعجزه: نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش)<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن القيم يَظْلَلْهُ أيضًا: (وَأُمَّا حَيَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ: فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرُ، لَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، وَلَا تَكَيَّفُهُ الْعُقُولُ. فَإِنَّهُ حَيَاءُ كَرَم وَبرِّ وُجُودٍ وَجَلَالٍ. فَإِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ ذَا شَيْبَةٍ شَابَتْ فِي الْإِسْلَام)<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن القيم كَخْلَشُّهُ في نونيته (٣):

وهو الحيى فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان

ولذلك اتصف الأنبياء بهذه الصفة العظيمة وكذلك اتصف بها الأصفياء من عباده.

فروى الشيخان من حديث أبي هريرةَ رَفِيْكُهُ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ موسى كَانَ رَجُلًا حَييًّا سِتِّيرًا لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ».

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (١/ ٣٥).

مدارج السالكين (٢/ ٢٥٠).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \vee / \Upsilon)$   $(\Upsilon)$ 

وقال النبي عَلَيْ في عثمان: «أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئكَةُ» (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَانِ»(٣).

وقَالَ ﷺ : «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرِ» ( عَلَيْ اللَّهِ بِخَيْرِ الْ

وقَالَ ﷺ : «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». أَوْ قَالَ : «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ» .

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَان»(٦).

وذم من لم يتصف به كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلام النُّبُوَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»(٧).



<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم.

٦) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه الإمام الألباني تَخْلَلْهُ.









قال تعالى: ﴿كُلَّا نُمِدُ هَـَوُلآءِ وَهَـَوُلآءِ مِنْ عَطَلَءِ رَبِّكَ وَهَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَطُورًا ﷺ وَبِيْكُ وَهَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَطُورًا ﷺ [الإسراء].

وقال تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴿ [الضّحا].

وقوله عَلَىٰ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرُ ۗ ﴿ اللَّهِ الكُونُر].

وكان النبي عَلَيْ يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ»(٢).

قال ابن القيم كَلَلهُ: (صفة «الْمُعْطِي الْمَانِع»؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يصرّف عباده بَين مُقْتَضى هذَيْن الاسمين، فحظ العَبْد الصَّادِق من عبوديته بهما

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

الشُّكْر عِنْد الْعَطاء والافتقار عِنْد الْمَنْع، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُعْطِيهِ ليشكره ويمنعه ليفتقر إِلَيْهِ فَلَا يزَال شكُورًا فَقِيرًا)(١).

وقال ابن القيم كَظْلَلْهُ أيضًا: (وَمن أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ «الْمُعْطِي»)(٢).

وقال ابن القيم كَلْلَهُ أيضًا: (وَفَرَحُهُ بِعَطَائِهِ وَجُودِهِ وَإِفْضَالِهِ أَشَدُّ مِنْ فَرَحِ الْآخِذِ بِمَا يُعْطَاهُ وَيَأْخُذُهُ، أَحْوَجُ مَا هُوَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مَا كَانَ قَدْرًا، فَإِذَا اجْتَمَعَ شِدَّةُ الْحَاجَةِ وَعَظُمَ قَدْرُ الْعَطِيَّةِ وَالنَّفْعِ بِهَا، فَمَا الظَّنُّ بِفَرَحِ الْمُعْطِي؟ فَفَرَحُ الْمُعْطِي سُبْحَانَهُ بِعَطَائِهِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ فَرَحِ هَذَا بِمَا الْمُعْطِي؟ فَفَرَحُ الْمُعْطِي سُبْحَانَهُ بِعَطَائِهِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ فَرَحِ هَذَا بِمَا يَأْخُذُهُ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)(٣).

وقال ابن القيم يَخْلَتْهُ أيضًا: (وَاسْم «الْمُعْطِي» مِنْ وُجُودِ الْعَطَاءِ الْعَطَاءِ اللَّذِي هُوَ مِدْرَارٌ لَا يَنْقَطِعُ لَحْظَةً وَاحِدَةً)(٤).

وقال الشيخ السعدي كَلَّلَهُ: («الْمُعْطِي، المانع»، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته)(٥).

وقال الشيخ ابن عثيمين كَثْلَثْهُ: (وهو سبحانه «المعطي المانع» فكم من سائل أعطاه سؤله، وكم من محتاج أعطاه سؤله، وكم من محتاج أعطاه حاجته ودفع ضرورته؛ وإنه تعالى ليستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا، وكم منع سبحانه من بلاء انعقدت أسبابه فمنعه عن عباده

<sup>(</sup>١) الفوائد (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>Y) (///F3).

۳) مدارج السالكين (۲۲۸/۱).

٤) مدارج السالكين (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي (١/ ٩٤٨).

ودفعه عنهم، فلا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع، وهو سبحانه الذي بيده النفع والضر، إن جاءك نفع فمن الله وإن حصل عليك ضر لم يكشفه سواه، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فربك هو المدبر المتصرف بخلقه كما يشاء، فالجأ إليه عند الشدائد تجده قريبًا، وافزع إليه بالدعاء تجده مجيبًا، وإذا عملت سوءًا أو ظلمت نفسك فاستغفره تجده غفورًا رحيمًا)(١).

وقال أيضًا كَثْلَاللهِ : (قوله: «إن أعطى رضي، وإن لم يعط سخط». يحتمل أن يكون المعطى هو الله، فيكون الإعطاء قدريًّا؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضى وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله، كأن يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًّا؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطًا على قضاء الله وقدره؛ لأن الله منعه. والله على يعطي ويمنع لحكمة، ويعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطى الدين إلا لمن يحب.

والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أُعْظِى شكر، وإن مُنِع صبر. ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعى؟ أي: إن أعطى من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضى، وإن لم يعط سخط، وكلا المعنيين حق)(٢).



<sup>(</sup>١) الضياء اللامع من الخطب الجوامع (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/١٤٣).

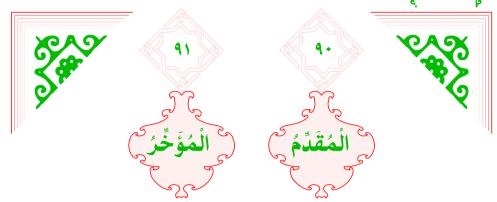

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابنِ عبّاس و الله قال: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجّدُ قَالَ: «اللَّهُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ » حتّى قال: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وما رواه مسلم وغيره عن علِيِّ بنِ أبي طالب رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا

أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

قال ابن تيمية كَالله : (والرب تعالى حكيم في أفعاله ، وهو المقدم والمؤخر فما قدمه كان الكمال في تقديمه، وما أخره كان الكمال في تأخيره)(١). وقال ابن القيم كَثَلَتْهُ في «النّونيّة»(٢):

وهو المقدِّم والمؤخِّر، ذانِك الصَّفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذَّات أيضًا إذ هما بالذَّات لا بالغير قائمتان

وقال الشيخ السعدي تَظَلِّلهُ: («المقدم والمؤخر» من أسمائه الحسني المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونيًا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق، والتقدير بحر لا ساحل له، ويكون شرعيًّا كما فضل الأنبياء على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم، والإيمان، والعمل، والأخلاق، وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع لحكمته وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها، وأفعالها، ومعانيها، وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته، فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل (٤/ ١٠).

<sup>(1) (1/9/1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص١٠٠).





قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ۞ ﴿ الشُّعَرَاء].

قال ابن تيمية وَخَلَسُّهُ: (وَاسْمُهُ: «الشَّافِي» كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا»)(١).

وقال ابن القيم وَ اللّهُ : (أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهُ : كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَقُولُ : «اللّهُمَّ رَبَّ النّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا». فَفِي هَذِهِ الرُّقْيَةِ تَوَسُّلٌ الشّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا». فَفِي هَذِهِ الرُّقْيَةِ تَوَسُّلٌ إِلَى اللّهِ بِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِهِ ، وَكَمَالِ رَحْمَتِهِ بِالشّفَاءِ ، وَأَنّهُ وَحْدَهُ الشّافِي ، وَأَنّهُ لَا شِفَاءَ إِلّا شِفَاءُ إِلّا شِفَاءً إِلّا شِفَاءُ إِلَيْهِ بِتَوْحِيدِهِ وَإِحْسَانِهِ وربوبيته) (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) الطب النبوي (۱/ ۱٤٠).

وقال ابن القيم كَ الله أيضًا: (وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ بَعْضَ الْكَلَامِ لَهُ خَوَاصُّ وَمَنَافِعُ مُجَرَّبَةُ، فَمَا الظَّنُّ بِكَلَام رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي فَضْلُهُ عَلَى كُلِّ كَلَام كَفَضْل اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ الَّذِي هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ، وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ، وَالنُّورُ الُّهَادِي، وَالرَّحْمَةُ الْعَامَّةُ، الَّذِي لو أنزل ظل عَلَى جَبَلِ لَتَصَدَّعَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤِّمِنِينَ ﴾ [الإسرَاء: ٨٢])(١).

وقال الشيخ ابن عثيمين كَخْلَتْهُ : (لا أعلم أن «الطبيب» من أسماء الله لكن «الشافي» من أسماء الله، وهو أبلغ من الطبيب لأن الطب قد يحصل به الشفاء، وقد لا يحصل)<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>١) الطب النبوي (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۷/۱۷).





قال تعالى: ﴿ وَآبِنَالُوا الْمَنكَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِكاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمْ رُشُدًا فَادُفْوَا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُمُ وَلَا تَأْكُوهِا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُمُ بِٱلْمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا إِنَّ اللّهِ النِسَاءَ]

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ النِّسَاء].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُۥ وَلَا يَغْشُوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ الْأَحْزَابِ].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكِّمُ وَهُو أَسْرَعُ الْخَيْسِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكَمُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْخَيْسِينَ ﴿ إِلَى اللهِ عَامًا.

وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَلِي وَاللَّ فَكُلُ لَظُلُمُ نَفْسُ شَيْئاً وَلِي وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا ال

وعن أبي بكرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ،

وَلا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا اللهِ أَحَدًا اللهِ .

قال ابن جرير كَغْلَلْهُ: (عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ حَسِيبًا ﴾ قَالَ: حَفِيظًا. \_ إلى أن قال \_: وَأَصْلُ الْحَسِيبِ فِي هَذَا الْمَوْضِع عِنْدِي فَعِيلٌ مِنَ الْحِسَابِ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْإِحْصَاءِ، يُقَالَ مِنْهُ: حَاسَبْتُ فُلَانًا عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَفُلَانٌ حَاسَبَهُ عَلَى كَذَا وَهُوَ حَسِيبُهُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ صَاحِبَ حِسَابِهِ) (٢).

وقال ابن جرير الطبري أيضًا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَفَى إِللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النِّساء: ٦]: (يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكَفَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِاللَّهِ حَافِظًا لَأَعْمَالِ خَلْقِهِ، وَمُحَاسِبًا لَهُمْ عَلَيْهَا) (٣).

وقال ابن القيم كَظَّيْلُهُ في نونيته (٤):

وهو الحسيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل أوان

وقال ابن كثير تَخْلَلْهُ: (﴿ وَكُفِي بِأَلَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٩] أَيْ: وَكَفَى باللَّهِ مُحَاسِبًا وَشَهِيدًا وَرَقِيبًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ نَظَرهِمْ لِلْأَيْتَام، وَحَالِ تَسْلِيمِهِمْ لِلْأَمْوَالِ: هَلْ هِيَ كَامِلَةٌ مُوَفَّرَةٌ، أَوْ مَنْقُوصَةٌ مَبْخوسة مُدْخَلَةٌ مُرَوَّجٌ حِسَابُهَا مُدَلَّسٌ أُمرُهَا؟ اللَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ كُلِّهُ. وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأْمَرَن على اثنين، ولا تَلِيَنَّ مال يتيم») (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۷/ ۲۷۹).

**<sup>(</sup>۳)** تفسير الطبري (۱۲۱/۱۹٦).

<sup>.(11./1)</sup> (5)

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٢١٩/٢).

وقال الشيخ السعدي تَخْلَتْهُ: («الحسيب»: هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها.

و «الحسيب» بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل، وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه، وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ﴿وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۗ [الطّلَاق: ٣] أَى كافيه أمور دينه ودنياه.

و «الحسيب» أيضًا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير، وشر، ويحاسبهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّيِّ حَسَّبُكَ النَّيِّ حَسَّبُكَ النَّيِّ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الانفال: ٦٤] أي كافيك وكافي أتباعك، فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرًا وباطنًا، وقيامه بعبودية الله تعالى)(١).

وقال أيضًا تَظَلَّلُهُ: (﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النِّسَاء: ٨٦] فيحفظ على العباد أعمالهم، حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود)(٢).



<sup>.(1\7\1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/۱۹۱).









عن جابر بن عبدِ اللهِ، يقولُ: بَلَغَني حديثٌ عن رَجُل سَمِعَهُ من رسولِ الله عَلَيْ ، فاشتريتُ بعيرًا ثُمَّ شدَدْتُ عليه رَحْلي ، فسِرْتُ إليه شهرًا حتى قدمتُ عليه الشامَ، فإذا عبدُ الله بنُ أُنيس، فقُلْتُ للبَوَّاب: قل له جابرٌ على الباب، فقال: ابنُ عبدِ الله؟ قلتُ: نَعَمْ، فخرج يَطأُ ثوبَهُ فاعتَنَقَني واعتَنَقْتُه، فقلتُ: حديثًا بلغني عَنْك أنَّك سمعْتَهُ مِنْ رسولِ الله ﷺ فِي القِصاص، فَخَشِيتُ أَنْ تموتَ أو أُموتَ قَبْلَ أَنْ أسمَعَهُ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «يُحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ، ـ أو قال: العبادُ ـ، عُراةً غُرْلاً بُهْمًا»، قال: قُلنا: وما بُهْمًا؟ قال: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُه مَنْ بَعُدَ كما يَسمعُه مَنْ قَرُبَ: أنا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أهل النَّارِ أَنْ يدخلَ النارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، ولا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حتى أَقُصَّه مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمةَ»، قلنا: كيف، وإنَّا إنما نأتى الله ﴿ عُراةً غُرلًا بُهْمًا؟ قال: «بالحَسَناتِ والسَّيئاتِ» (١).

وقال البخاري في صحيحه: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وقال الإمام الألباني كَظَّلْتُهُ : إسناده حسن.

أُنيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللَّهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَانُ». ووصله في «أفعال العباد»، وفي «الأدب المفرد». بدون إثبات «الديان» ولفظه: «يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارِ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْدُلُ النَّارِ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ) (١).

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: سمعت عمر بن الخطاب وللهماء يقول: (ويلٌ لديَّانِ الأرضِ مِن ديَّانِ السَّماءِ يومَ يلقونَهُ، إلَّا من أَمَرَ بالعدلِ، فقضى بالحقِّ، ولم يَقضِ على هوًى، ولا على قرابةٍ، ولا على رغبةٍ، ولا رَهبٍ، وجعلَ كتابَ اللَّهِ مِراَةً بينَ عينيهِ). قالَ ابنُ غنيم: فحدّثتُ بهذا عثمانَ ومعاويةَ، ويزيدَ، وعبدَ الملكِ(٢).

وقال ابن القيم صَّلَتُهُ: («فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ». وَمَقْصُودُهُ أَنَّ هَذَا النِّدَاءَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مَحْلُوقًا فَإِنَّ الْمَحْلُوقَ لَا يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ. فَالْمُنَادِي بَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ عَلَى الْقَائِلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ) (٣).

وقال ابن القيم كَثْلَتْهُ في نونيته أيضًا (٤):

والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان

<sup>(</sup>١) وحسنه الإمام الألباني تَظَلَّلُهُ في «صحيح الأدب المفرد».

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو للذهبي، وقال الإمام الألباني يَخْلَللهُ: صحيح.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية (٢/٢٤٠).

<sup>.(09/1) (1)</sup> 









عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَانَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّيْبَ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [الحومدون: ٥١] وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّيْبُ اللَّيْبُ اللَّيْبُ مَا مَنُوا صَلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [البقيرة: ١٧٢]». ثُمَّ ذَكَرَ «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَى يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».

قال ابن القيم رَخِلَللهُ: (وكذلك قوله: ﴿ ٱلطّيبَاتِ ﴾ فهي صفة الموصوف المحذوف، أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء؛ لله وحده، فهو طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكلِمه طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومنتهية إليه، قال النبي: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا»)(١).

<sup>(</sup>١) الصلاة وأحكام تاركها (١/١٥١).

وقال ابن عثيمين تَعْلَيْهُ: «إِنَّ الله تَعَالَى طَيِّبٌ» كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، فهو على طيب في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أحكامه، وفي أفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه.

«لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبُا» فهو ، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، والأعمال وغيرها، وكل رديء فهو مردودٌ عند الله على الله إلا الطب.

فالطّيب من الأعمال: ما كان خالصًا لله، موافقًا للشريعة.

والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرّم فإنه خبيث. «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» تَعْلِيَةً لشأن المؤمنين، وأنهم أهلٌ أن يوجّه إليهم ما أمر به الرسل، فقال عَنْ في أمر المرسلين: ﴿يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عَنْ واكتسبت عن طريق شرعي)(١).

وقال كَاللَّهُ أيضًا: (فإن لم يحلِّها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحلَّه الله ولكن اكتسب عن طريق محرَّم فإنه لا يؤكل، وأضرب لذلك مثلين:

الأول: رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرّم أكل الميتة. وهذا محرّم لذاته.

الثاني: رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرّمة لكسبها)(٢).

<sup>(</sup>١) التلخيص المعين على شرح الأربعين (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) شرح الأربعين النووية (١/ ١٤٢).









قال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ١

وقال تعالى : ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الحَشر].

وعن عائشة ﴿ إِنَّهُمَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ» (١).

وكان النبيُّ ﷺ يسبح اللهَ به بعد فراغه من صلاة الوتر، فعَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبِ ضَلَّيْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بـ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ﴾، وَالْمُعَوِّذَتَيْن، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهِنَّ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الإمام الألباني كَثَلَّلهُ.

قال ابن جرير يَخْلَتُهُ: ﴿ اللَّهُ أَنُونُ هِ وَهُوَ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ مَا يُضِيفُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ بِهِ، وَيَصِفُونَهُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ الْمُبَارَكة)(١).

وقال ابن جرير أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَغَنُ نُسَبِّحُ عِمْدِكَ وَنُقَدِسُ الْكَ ﴾ [البَقَرَة: ٣٠]: (﴿وَخَنُ نُسَبِّحُ عِمْدِكَ ﴾ نُنزِّهُكَ وَنُبَرِّئُكَ مِمَّا يُضِيفُهُ إِلَيْكَ اللَّهَ وَنُبَرِّئُكَ مِمَّا يُضِيفُهُ إِلَيْكَ أَهْلُ الشِّرْكِ بِكَ، وَنُصَلِّي لَكَ. ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ نَنْسُبُكَ إِلَى مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِكَ مِنَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَمَا أَضَافَ إِلَيْكَ أَهْلُ الْكُفْرِ بِكَ. وَقَدْ صِفَاتِكَ مِنَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَمَا أَضَافَ إِلَيْكَ أَهْلُ الْكُفْرِ بِكَ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ تَقْدِيسَ الْمَلَائِكَةِ لِرَبِّهَا صَلَاتُهَا لَهُ)(٢).

وقال ابن القيم كَلَّلَهُ أيضًا: (وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك فإن منها القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر، ف ﴿ الْقَدُّوسُ ﴾: المنزَّه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به) (٣).

وقال ابن القيم كِخَلَلْهُ في نونيته (1):

هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن

وقال ابن كثير كِثْلَهُ في معنى (﴿ٱلْقُدُّوسُ﴾؛ أَيِ: الْمُنَزَّهِ عَنِ النَّقَائِص، الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ)(٥).

وقال الشيخ السعدي تَغْلَلْهُ أيضًا: (﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾: المعظم، المنزه عن كل آفة ونقص) (٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۲/ ٦٢٥).

۲) تفسير الطبري (۱/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل (١/ ١٧٩).

<sup>.(</sup>۲۱٠/١) (٤)

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدى (١/ ٨٦٢).

وقال الشيخ السعدي تَعْلَيْهُ أيضًا: (ومن أسمائه «القدوس السلام»، أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [الشّورئ: ١١] ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ شيء من الكمال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [البّقرئ: ٢١] ف ﴿ ٱلقُدُوسُ ﴾ كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله. فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها) (۱).



<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسني (١/ ٢٠٨).

## **--61** ₹07 \$};





قال تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [البَقرَة: ١١٥].

وقوله سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ [البَقَرَة: ٢٦١]. وقوله سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٨].

وقوله سبحانه: ﴿قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَٰلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [آل عِمرَان: ٧٣].

وقوله سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقـولـه سـبـحـانـه: ﴿إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [النُّور: ٣٢].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [النَّجْم: ٣٢].

وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (إِنَّ ﴾ [النِسَاء].

قال الطبري يَخْلَتْهُ: (قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ يَعْنِي

•€€ YOV \$3•

جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَسِئُ ﴾ يَسَعُ خَلْقَهُ كُلَّهُمْ بِالْكِفَايَةِ وَالْأَفْضَالِ وَالْجُودِ وَالتَّذْبِيرِ) (١).

وقال ابن تيمية كَثَلَّهُ: (قال سبحانه: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمُلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنْكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًّاً﴾ يقدر على شيء ومن رزقناه»: جعله مثلًا يستدل به على توحيده وكمال ربوبيته، لأنه الواسع الجواد القادر الرازق للعباد سرًّا وجهرًا)(٢).

وقال ابن القيم كَثْلَاهُ: (فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد، فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام)(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲/٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/۵۲۸).

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) التفسير القيم (١٥٨/١).

وقال ابن القيم صَّلَهُ أَيضًا: (أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَأَيْنَمَا يُولِّي عِبَادُهُ وُجُوهَهُمْ فَتَمَّ وَجْهُهُ، وَهُوَ الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ، فَلِعَظَمَتِهِ وَسِعَتِهِ وَسِعَتِهِ وَلِيَامُ وَجُهُ اللَّهِ)(١).

وقال ابن القيم كَظَّمْلُهُ في نونيته (٢):

من ذاك يسالني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران

وقال الشيخ السعدي تَخْلَلْهُ: («الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم)(٣).

وقال الشيخ ابن عثيمين كَثِلَتُهُ: (قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَسِعُ ﴾ أي ذو سعة في جميع صفاته؛ واسع في علمه، وفضله، وكرمه، وقدرته، وقوته، وإحاطته بكل شيء، وجميع صفاته)(٤).

وقال كَثْلَاثُهُ أيضًا: (أي ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العلم، والقدرة، والرحمة، والمغفرة، وغير ذلك من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا)(٥).



<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>VA/1) (Y)

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) التفسير وأصوله (٥/١٦٦).

<sup>(</sup>٥) التفسير وأصوله (٥/ ٢٤٤).









وعن عائشة ﴿ إِنَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ﴾ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»(١).

قال ابن تيمية عَلَيْهُ: (وَمِنْ أَسْمَائِهِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ اسْمُهُ: «السُّبُّوحُ». وَفِي الْحَدِيثِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ»)(٢).

وقال ابن تيمية كَثْلَاهُ أيضًا: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ «سبوح قدوس» يسبح لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَ«سُبْحَان الله» كلمة كَمَا قَالَ مَيْمُون بن مهْرَان: هِي كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء)(٣).

وقال الشيخ السعدي يَخْلَللهُ : (ومجموع ما ينزّه عنه شيئان:

أحدهما: أنَّه منزّه عن كلِّ ما ينافي صفات كماله، فإنَّ له المنتهى في كلِّ صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزّه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السموات

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) الرسائل لابن تيمية (١/ ١٢٩).

والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزّه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيُّومية، منزّه عن ضدها من الموت والسِّنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزّه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزّه عن ما يضاد ذلك من العبث والسفه، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة.

وهكذا جميع صفاته منزّه عن كلِّ ما ينافيها ويضادها.

الثاني: أنَّه منزّه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له نِدُّ بوجه من الوجوه. فالمخلوقات كلُّها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري؛ بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها؛ بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال، هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علَّمها وألهمها، وهو الذي نمَّاها ظاهرًا وباطنًا وكمَّلها، قالت الرسل والملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾.

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي كلُّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدِكم، يا عبادي كلُّكم جائع إلا من أطعمته..» إلى آخر الحديث، فهو المنزّه عن كلِّ ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزّه عن الضد والندِّ والكفء والأمثال، وذلك داخل في اسمه: القدوس السلام)(۱).

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد (١/ ٣٤).

وقال الشيخ ابن عثيمين كِخْلَتْهُ: (كان النبي عَيْقُ يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» يعنى أنت سبوح قدوس، وهذه مبالغة في التنزيه وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله على عالم لا نشاهدهم، وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة، فينبغى للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» تأسيًا برسول الله على وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»)(۱).



<sup>(</sup>۱) شرح رياض الصالحين (۱/ ١٦٣١).





قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱمْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْكُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ الْأَنبِيَاءَ].

وقال تعالى : ﴿وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: (سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ، عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ، إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَى ذِكْرَ الحَدِيثِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ فَأَخْبَرَتُهَا. قَالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْ ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْ ، فَقَالَ: «مَا لِهَذِهِ؟» قُلْتُ: حُمَّى أَخَذَتُهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ، فَقَعَدَتْ فَقَالَ: «مَا لَهَذِهُ؟» قُلْتُ: حُمَّى أَخَذَتُهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ، فَقَعَدَتْ فَقَالَ: «مَا وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لا تَعْذِرُونِي، فَمَثْلِي وَمَثُلُكُمْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونَ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُ عَيْ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، فَانْصَرَفَ النَّبِي عَنْ فَلَا لَا لَهُ مَا أَنْزَلَ، فَأَنْتُ لَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ، فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

وعَنْ أَبِي مُوسَى ضَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّين، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرِ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَإِذَا عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، أَوْ تَكُونُ»، فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، قَالَ: اللَّهُ المُسْتَعَانُ)(١).

قال ابن القيم كَ الله : (إِثْبَاتُ الْعِبَادَةِ وَالْإَسْتِعَانَةِ لَهُمْ، وَنِسْبَتُهَا إِلَيْهِمْ، بِقَوْلِهِمْ: «نَعْبُدُ، وَنَسْتَعِينُ»، وَهِيَ نِسْبَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا مَجَازِيَّةٌ، وَاللَّهُ لَا يَصِحُ وَصْفُهُ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَفْعَالِ عَبِيدِهِ، بَلِ الْعَبْدُ حَقِيقَةً هُوَ الْعَابِدُ الْمُسْتَعِينُ، وَاللَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ) (٢).

وقال ابن القيم كَظْمَلْهُ أيضًا: (﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾ [الفَاتِحة]: عِلْمًا وَحَالًا، وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ)(٣).

وقال ابن القيم كَظَلَمْهُ أيضًا: (﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ فَشُهُودُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ، وَمَرْتَبَتَهُ وَمَنْزِلَتَهُ، وَمَحَلَّه مِنَ النَّفْع وَالضُّرِّ، وَبِدَايَتَهُ وَعَاقِبَتَهُ، وَاتِّصَالَهُ \_ بَلْ وَانْفِصَالَهُ \_ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ، وَيَشْهَدُ \_ مَعَ ذَلِكَ \_ فَقْرَ الْمُسْتَعِين وَحَاجَتَهُ وَنَقْصَهُ، وَضَرُورَتَهُ إِلَى كَمَالَاتِهِ الَّتِي يَسْتَعِينُ رَبَّهُ فِي تَحْصِيلِهَا، وَآفَاتِه الَّتِي يَسْتَعِينُ رَبَّهُ فِي دَفْعِهَا. وَيَشْهَدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم.

مدارج السالكين (١/ ٨٨).

**<sup>(</sup>۲)** مدارج السالكين (۱/ ۲۱۸).

-स्बू ४२६ हैक

حَقِيقَةَ الْإَسْتِعَانَةِ وَكِفَايَةَ الْمُسْتَعَانِ بِهِ. وَهَذَا كُلُّهُ فَرْقٌ يُثْمِرُ عُبُودِيَّةَ هَذَا الْمَشْهَدِ)(١).

وقال الشيخ السعدي كَاللهُ: (﴿وَرَبُنَا ٱلرَّمْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، من الطّنبيّاء: ١١٢] أي: نسأل ربنا الرحمن، ونستعين به على ما تصفون، من قولكم سنظهر عليكم، وسيضمحل دينكم، فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا، ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين بالرحمن، الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم ما استعنّاه به من رحمته، وقد فعل، ولله الحمد)(٢).



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۳۵).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ٥٣٢).

## خاتمة أسماء الله الحسني

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطِهُ، أن النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

ورواه الترمذي وزاد : «إنَّ للّهِ تِسْعَة وتِسعِينَ اسمًا، مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، هُوَ الله الَّذي لا إله إلا هو: الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلامُ، المُؤمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزيزُ، الجَبَّارُ، المُتَكِّبرُ، الخَالِقُ، البَارئ، المُصَوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَليمُ، القابضُ، البَاسِطُ، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلَّ، السَّمِيعُ، البصيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبْيرُ، الحليمُ، العَظيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَليُّ، الكَبيرُ، الحَفِيظُ، المُقيتُ، الحَسِيبُ، الجَليلُ، الكريمُ، الرَّقِيبُ، المُجيبُ، الْوَاسِعُ، الحَكيمُ، الْوَدُودُ، المَجيدُ، البَاعِثُ، الشَّهيدُ، الحَقُّ، الْوَكِيلُ، القَويُّ، المَتِينُ، الْوَليُّ، الحَميدُ، المُحصى، المُبدىءُ، المُعيدُ، المُحْيى، المُميتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الْوَاجِدُ، الماجد، الوَاحِدُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، القَادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤخِّر، الأوَّلُ، الإّخرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، الوالي، المُتعالِ، البَرُّ، التَّوَّابُ، المُنتَقِمُ، العَفُقُ، الرَّؤوفُ، مَالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلالِ والإكرَام، المُقْسِطُ، الجَامِعُ، الغَنيُّ المُغنى، المَانِعُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهادي، البَديع، البَاقي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ»(۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، وضعفه الإمام الألباني كَظَّمُلَّهُ.

وهذا الحديث لا يدلَّ على حصر أسماء الله في هذا العدد؛ بل له من الأسماء والصفات ونعوت الجلال ما لا يعلمه إلا هو، ويدل على عدم انحصارها في هذا العدد؛ الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم، من حديث عبد الله بن مسعود ولله قال: قال رسول الله الله الما قال عبد إذا أصابه هم أو حزن: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاض فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاض فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِ السم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في السم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ في عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُرْنَهُ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُرْنَهُ، وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَوَجُا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُ هؤلاء وَلَاهُ مَكَانَهُ فَرَجًا»، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُ هؤلاء الكلمات؟ قَالَ: «أَجْل يَسْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَن»)(۱).

وكذلك حديث الشفاعة الذي قال فيه النبي على الله الله عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ أَرْجِعُ، يُقالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَمْنِيهَا رَبِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَرْجِعُ، مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، وَاشْفَعْ، فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ...»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد واللفظ له، والحاكم، وصححه الإمام الألباني يَظَلُّمَهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم.

•स्ब ४२४ है

ولذلك عدَّ العلماء من أسمائه سبحانه:

«الوارث»؛ لقوله سبحانه: ﴿وَغَنُّ ٱلْوَرِثُونَ﴾ [الحِجر: ٢٣].

«والوتر»؛ لقول النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ وثرٌ يُحِبُّ الْوتْرَ»(١).

(والطبيب)؛ لحديث: «اللَّهُ الطَّبيبُ» (٢).

«والكافي»؛ لقوله سبحانه: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَة: ١٣٧].

وقوله سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ ۗ [الزُّمَر: ٣٦].

«والمحسن»؛ لحديث: «إنَّ الله مُحْسِنٌ»(٣).

«والمقيت»؛ لقول الله تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا﴾ [النّساء: ٨٥].

«والمسعر»؛ لحديث: «إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ» (٤).

«والعالم»؛ لقوله سبحانه: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجنّ: ٢٦].

«والغالب»؛ لقوله سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ [يُوسُف: ٢١]. وغيرها.

قال ابن جرير تَظَمُّللهُ: (عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتِّرِ ١٤٠٠ [الفَجر] قَالَ: الشَّفْعُ: الزَّوْجُ، وَالْوَتْرُ: اللَّهُ)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الإمام الألباني كَظَّلْلُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، وصححه الإمام الألباني نَخْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه الإمام الألباني تَظْلَمْهُ في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وصححه الإمام الألباني كَظَّلَتْهُ في المشكاة.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢٤/ ٣٥١).

وقال ابن تيمية كَثْلَمْهُ: (ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» وَلَيْسَ هَذَا الاسْمُ فِي هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ. وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ». وَلَيْسَ هُوَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ خَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ». وَلَيْسَ هُوَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ» وَلَيْسَ هَذَا فِيها. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا» هَذَا فِيها. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا» وَلَيْسَ هَذَا فِيهَا، وَتَتَبُّعُ هَذَا يَطُولُ)(١).

وقال ابن القيم كَالله: (من اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها كالغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع المعز المذل المحيى المميت الوارث ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء)(٢).

وقال ابن القيم كَنْ أيضًا: (أنه سبحانه يحب صفاته كما قال النبي على: «اللهم إنك عفو تحب العفو» وقال: «إن الله جميل يحب النجمال»، «وإن الله نظيف يحب النظافة»، «وإن الله وتر يحب الوتر»، «وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» وروي: «إني عليم أحب كل عليم» وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذاته فكيف بمحبته لذاته)(۳).

وفي الإتام. نسأل الله العظيم، باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا وهدى، وصلّى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١/ ٢٤٢).

٣) الصواعق المرسلة (١٤٥٨/٤).





| الصفحة |           | الموصوع                                            |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|
| ٥      |           | مقدمة أسماء اللَّه الحسنى                          |
| 11     |           | ۱ ـ اللَّه۱                                        |
| 1 &    |           | ٢ ـ الإله                                          |
| 17     |           | ٣ ـ الرب                                           |
| ۲.     |           | ٤ _ الحي                                           |
| **     |           | ٥ ـ القيوم                                         |
| 77     |           | ٦ ـ الرَّحْمُنُ                                    |
| 44     |           | ٧ ـ الرَّحِيم٧                                     |
| ٣٢     |           | ٨، ٩، ٠١٠ ـ الْعَلِيُّ، الْمُتَعَال ٨، ٨، ٩، ٠٠٠ ـ |
| ٣٢     |           | ٩ ـ الْأَعْلَى٩                                    |
| 40     |           | ١١ ـ الْعَظِيمُ                                    |
| 49     |           | ١٢ ـ الْحَلِيم١٢                                   |
| ٤١     |           | ١٤، ١٢ ـ الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ ١٤                 |
| ٤٤     |           | ١٥ ـ الْكَبِيرُ                                    |
| ٤٨     |           | ١٦ ـ الْمُتَكَبِّرُ١٦                              |
| 01     |           | ١٧ ـ الْعَزِيزُ١٧                                  |
| 00     |           | ١٨ ـ الْجَبَّارُ١٨                                 |
| 09     |           | ١٩، ٢٠ ـ الْقَاهِرُ، الْقَهَّارُ ٢٠٠٠٠٠٠٠          |
| 77     | ، الْقدير | ۲۱، ۲۲، ۳۳ ـ القدير، القادر، المقتدر               |

| •——    | اسماء الله ال     |           | <b>⊸ଖି</b> ଞ୍ଚ | **              | <b>3</b> |
|--------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|----------|
| الصفحة | <br>!             |           | •              |                 | الموض    |
| 77     |                   | الرَّازقُ | لرَّزَّاقُ،    | 1_ 70           | ۲٤       |
| ٧٠     |                   | - 1 · .   |                |                 |          |
| ٧٣     |                   |           |                |                 |          |
| ٧٦     |                   |           |                |                 |          |
| ۸٠     | مَلِيك، الْمَالِك |           |                |                 |          |
| ٨٦     |                   |           |                |                 |          |
| ۹.     |                   | _         |                |                 |          |
| 9 £    |                   |           |                |                 |          |
| ٩٨     |                   |           |                |                 |          |
| 1.4    |                   |           |                |                 |          |
| ١٠٧    |                   |           |                | ب<br>الْبَصِيرُ | _ {٣     |
| 111    |                   |           |                |                 |          |
| 117    |                   |           |                |                 |          |
| 119    |                   |           |                | _               |          |
| 177    |                   |           |                | -               |          |
| 177    |                   |           |                |                 |          |
| 144    |                   |           |                |                 |          |
| ۱۳۷    |                   |           |                |                 |          |
| 18.    |                   |           |                |                 |          |
| 120    |                   |           |                |                 |          |
| 1 £ 9  |                   |           |                |                 |          |
| 104    |                   |           |                |                 |          |
| 107    |                   |           | **             |                 |          |
| 17.    |                   |           |                |                 |          |
| 1 = 4  |                   |           |                | ا ا " ال        |          |

| മില   |  |
|-------|--|
| —અસ લ |  |
| - Y   |  |
| · •   |  |
| •     |  |

| الصفحة | 8                                             | الموضو |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 7 2 9  | الدَّيَّان                                    | _ 98   |
| 701    | الطَيِّبِا                                    | _ 90   |
| 704    | الْقُدُّوس                                    | _ 97   |
| 707    | -<br>الوَاسِيعا                               | _ 97   |
| 409    | السُّبُوح                                     | _ 91   |
|        | المُسْتَعانالله الله الله الله الله الله الله |        |
| 770    | أسماء الله الحسني                             | خاتمة  |
|        |                                               |        |



